

للإمام العالم العلامة المراب الدين أحمد بن حجر الحيتمى الشافعى رحمه الله تعالى

يطلب من الكتباية الكبرى: شاع محد على معتر

1907 - 17V



مطبعة الاستفامة بالقاجرة

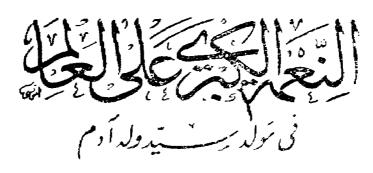

للإمام العالم العلامة المهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي رحه الله تمالي

يطلب من المكت التجارية الكبرى: شائع محد على مجشر

۱۹۰۲ - ۱۹۰۲

اله دار الكسب المعربة بها المسالدسيل والنواحي

مطبعة الاستفامة بالقاهرة ناع نبار باننانغ ١٢

## بيد البيارية

الْمَسْدُ لله الَّذِي نَوَّرَ وَقَوَّى هَـذِهِ الْأُمَّةَ الصَّعِيفَةَ بُوجُودِ مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ﷺ الَّذِي أَلْبَسَهُ ٱللهَ تَاجَ النُّبُوةِ وَجَعَـلُهُ نَبَّيُّ الْأَنْبِيَاءِ ﴿ وَآدَمُ مُنجَدِلُ مُنْـدَجُ في الطِّين ﴿ آصْطَفَاهُ حَبيبًا طَبيبًا خُصُوصًا مِنْ بَيْنِ هٰذَا الْعُمُومِ أَجْمَعِينَ ﷺ فَقَالَ رَبُّنَا تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نُوَّهَتْ بَمِيتِهِ الْكُتُبُ الْمُنَزَّلَةُ مِنَ الْحَيِّ الْحَيِّ الْصَمَدِ ١٤٠ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِي أَسْمُهُ أَحْمَدُ ﷺ فَأَشَارَتُ H إِلَى تَفْضِيله بشُمُول الْمُفَضَّلِينَ ﴿ وَلَمْ يَتَدَبُّو ذَلِكَ بَمُقْتَضَى الْقَا بِلَيَّةِ سِـوَى الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِينَ ﷺ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ مُبِينٌ ﴿ الْخَيْصَمَ الْمَلَاُّ الْأَعْلَى فَي غَايَةً إِ مَبْلَغِ عِلْيهِ وَلَمْ يَصِلِ الْأَنْبِيَامِ إِلَى بَعْضِ تَعْرِيفِهِ بِرَسْمِهِ ﴿ وَمُ إِذْ كَانَ سِرَّ شَجُودِ آدَمَ وَدَعُوةَ إِبْرَاهِمَ ﴿ رَبُنَا وَآبْعَتُ الْحَالَ الْعَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ ع فيهم رَسُولًا مِنْهُم يَتْلُوا عَلَيْهِم آيا تِكَ وَيُعلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِـكُمَةَ وَيُزكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَـكِيمُ ﴿ نَزَّهَهُ ا مُولَاهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالمُونَ ﷺ فَقَالَ تَعَالَى: وَمَا صَاحِبُكُمْ يَمْجُنُونَ ﷺ ثُمَّ أَقْسَمَ بِعُمْرِهِ فِي الْقُرْآنِ الْمُحَفُّوظِ الْمُصُونِ ﷺ فَتَدَبَّرُ حَبِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكَرَتُهُمْ يَعْمَهُونَ ﷺ خَتَمَ الشَّرَائِعَ بِتَأْخِيرِهِ الْفَاخِرِ ﴿ وَكَانَ أُوَّ لَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ نُورَ نَبِيِّكَ يَاجَابِرُ ﴿ فَلَدَا جَعَلَهُ فَى الرُّنَّبَةِ إِ الْعَرْمِيَّةِ الْمُقَدُّم ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

ومِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ ﷺ عَيْن أَعْيَانَ الْوُجُودِ وَمَرْكَزِ دَائرَةِ الْعَارِفِينَ ﴿ مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِنْ رَجَالُكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبيِّينَ ﴿ وَلَا كُنْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ النَّابِيِّينَ ﴿ وَلَا كُنْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ النَّابِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُونُ وَسُولَ اللَّهُ وَالْمَالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ سِرُّ أَسْرَارِ الْمُظَاهِرِ وَمَلَاذُ السَّادَاتِ الْأَفَاخِرِ الَّذِي جَمَلَ ٱللهُ ٱنْشِرَاحَ صُدُوراً هُلِ الْإِيمَانِ فِي تَحْكِيمِهِ تَعْظِماً ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمُّ لَا يَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلَّمَا ﴿ هَٰ هَٰذَا الْحَبِيبُ وَسِيَلَةُ الْمُذْ نِبِينَ قَالَ لَنَا مُلَقِّنُ الْحُجَّةِ مَعَ التَّصْرِيحِ وَالتَّبْيِنِ لِنَعْلَمُ كَيْفَ التَّشَرُّثُ بِأَذْيَالِهِ وَنَوَخَّى تَفْهِماً ﴿ وَالتَّبْيِنِ لِنَعْلَمُ كَيْفُ التَّشَرُّثُ بِأَذْيَالِهِ وَنَوَخَّى تَفْهِماً ﴿ وَالتَّبْيِنِ وَلُو أَنَّهُمْ إِذْ ظَلُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا آللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرُّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابًارَحِمَّا ﴿ يَاقُرَّةَ عَيْنَ الْعَاصِينَ يَاحَبِيبَ ٱللهِ أَنْتَ الَّذِي نَادَمْتَ الْحَقَّ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى عِلَيْهِ نَاظِرًا إِلَى تَجَلِّيهِ كَمَا أَرَادَ وكَيْفَ أَرَادَ ﴿ مَازَاغَ بَصَرُكَ وَمَا

طَغَى ﷺ أَتُرَاكَ حِينَ يَنَالُكَ وَفَادٍ عَهْدِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَّبُكَ فَتَرْضَى ﴿ أَتَنْسَى النَّاشِئِينَ لامتدَاحِكَ أُولِي الْقُلُوبِ الْمَرْضَى ﷺ وَأَنْتَ فِي كُلِّ حَالَةِ مَلْحُوظًا مَرْفُودًا لَا تَزَالُ عَسَى أَنْ يَبِعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿ وَيَاكَ آللُهُ بِمَا يَسُرُّكَ ﴿ وَيُ لَقَدْ بَلَّغْتَ الرَّسَالَةَ وَأَدْيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّانَةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ ﴿ فَلِلَّهِ دَرُّكَ أَنْتَ لِأُمْتِكَ الضَّعِيفَةِ إِزْحُمُ مِنَ الْأَبِ الشَّفِيقِ الْجَهِمِ لِلْهَوْلِهِ تَعَالَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَينتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُفُ رَحِمٌ ﴾ فَإِنْ تُولُواْ فَقُـلْ حَسَى ٱللهُ لَا اللهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تِوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِم صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّهُوا تَسْلِهَا حَتَّى تَنَالُوا جَنَّـةً وَنَعِيمًا يَا أُمَّةً بنبيرًا مُتَفَضَّالُهُ صَـلُوا عَلَيْهِ وَسَلُّهُوا فِي الْأُوَّلَهُ

B

أُمَّةً مُحَدَّد بِالْقُطُوفِ الدَّا نِيَــهُ صلوا عليه وسلموا في الثَّانِيُّه أُمَّةً مُحَمَّدُ بِالْعُدِلُومُ مُتَوَارِثَهُ صلوا عليه وسلموا في الثَّا لِشَهُ أَجْعَـلْ صَلَاتَكْ عَلَى النَّي مُتَتَا بِعَهُ صلوا عليهِ وسلموا في الرَّا بعَهُ يًا مَنْ تُورَّق لَهُ الْغُصُونِ الْيَا بِسَهُ صلوًا عليهِ وسلموا في الخاَمِسَةُ كُلُّ الْعُـلُوم مِنَ الْحَبِيبِ دَارِسَهُ صلوا عليهِ وسلموا في السَّادِسَةُ المُاءِ مِنْ بَين الْأَصَا بِع نَا بِعَـهُ صلوا عليهِ وسلموا في السَّا بعَّهُ

جَاءَ آبن عَبِدِ آلله يُبَشِّر آمنَه

صلوا عليه وسلموا في التَّامِنَهُ

وَهُوَ الَّذِي فِي حَضَرَةِ الْقُدْسِ قَدْ سَعَى

صلوا عليهِ وسلموا في التَّاسِعَهُ

أَنْوَار مُحَمَّدُ فِي جَبِينِهِ نَاشِرَهُ

صلوا عليه وسلوا في العَّاشِرَهُ

فَصْلُ فِي بَيَانَ فَصْلِ مَوْ لِدِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ رَضَى آللهُ عَنهُ مَن أَنْفَقَ دِرْهَماً عَلَى قِرَاءَةً مَوْلِدِ النَّى صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَفِيقِ فَي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِى آللهُ عَنْهُ مَن عَظَمَ مَوْلِدَ النَّي صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَحْيا الْإِسْلَامَ ﷺ وقال عَنْهُ مَن أَنْفَقَ دِرْهَما عَلَى قِرَاءَةً مَوْلِدِ عَنْهَا نَرْضِى آللهُ عَنْهُ مَن أَنْفَقَ دِرْهَما عَلَى قِرَاءَةً مَوْلِدِ عَنْهَا نَرْضِى آللهُ عَنْهُ مَن أَنْفَقَ دِرْهَما عَلَى قِرَاءَةً مَوْلِدِ

النَّى صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَكَأَنَّكَا شَهِدَ غَزْوَةً بَدْرِ وَحُنَيْنِ ﷺ وَقَالَ عَلَيْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْـهُ وَكُرُّمَ ٱللَّهُ وَجَهُهُ مَنْ عَظْمَ مَوْلِدَ النَّيَ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَته لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِالْإِيمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَـيْر حِسَابِ ﷺ وقالَ حَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ جَبَلِأُحُدِ ذَهَبًا فَأَنْفَقْتُهُ عَلَى قِرَاءَةً مَوْلد النَّى مَلَى آللُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ جُنَيْدٌ الْبَغْدَادِي قَدَّسَ أَلَّهُ سِرَّهُ مَن حَضَرَ وَلِدَ النَّيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَعَظَمَ قَدْرَهُ فَقَدْ فَازَ بِالْإِيمَانِ ﴿ وَقَالَ مَعْرُوفُ الْـكَرْخِيُّ قَدْسَ ٱللهُ سِرْهُ: مَنْ هَيَّأَ طَعَامًا لأَجْلِ قِرَاءَةِ مَوْ لد النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمَعَ إِخْوَ انَّا وَأُوقَدَ سِرَاجًا وَلَ إِسَ جَدِيدًا وَتَبَخَّرَ وَتَمَطَّرَ تَعْظِمًا لِمَوْلِدِ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَمَرَهُ ٱللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْفِرْدَةِ الْأُولَى مِر . ﴿

33

B

النَّدِينَ وَكَانَ فِي أَعْلَى عِلَّيْنِ ﴿ وَقَالَ وَحِيدُ عَصْرُهِ وَ فَريدُ دَهْرِهِ الْإِمَامُ نَغْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ مَا مِنْ شَيْخُصِ قَرَأً مُو لِدَ النَّبِيُّ صَلَّى آلله عليهِ وسلم عَلَى مِلْحَ أَوْ بُرٍّ أَوْ شَيْءِ آخَرَ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ إِلَّا ظَهَرَتْ فِيهِ الْبَرَكَةُ وَفَي كُلِّ شَيْءٍ ﴿ عِلْمَا لَا شَيْءٍ ﴿ عِ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَأْكُولَ فَإِنَّهُ يَضْطَرِبُ وَلَا يَسْتَقِرُّ حَتَّى يَغْفِرَ ٱللهُ لِآكِلِهِ ﴿ وَإِنْ قُرئَ مَوْ لَدُ النَّى صلى ٱلله عليهِ وسلم عَلَى مَاءٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْ ذَلكَ الْمَاءِ دَخَلَ قَلْبَهُ أَلْفَ نُور وَرَحْمَةِ ﴿ وَخَرَجَ مِنْـهُ أَلْفُ غِلَّ وَعِلْةٍ وَلَا يَمُوتُ ذَٰلِكَ الْقَالَبُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقَلُوبُ ﷺ وَمَنْ قَرَا مَوْ لِدَ النَّيِّ صلى آلله عليهِ وسلم عَلَى دَرَاهُمَ مَسْكُوكَةٍ فِضَّةٍ كَانَتْ أَوْ ذَهَبًا وَخَلَطَ تِلْكَ الدُّرَاهُمَ بِغَيْرِهَا وَقَعَتْ فِيهَا الْمَرَكَةُ وَلَا يَفْتَقِرُ صَاحِبُهَا وَلَا تَفْرُغُ يَدُهُ بِبَرَكَةِ النَّي صلى آلله عليهِ وسلم ﴿ وقالَ الإمامُ الشَّا فِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ ﴿ وَقَالَ الإمامُ الشَّا فِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ ﴿

B

مَنْ جَمَعَ لِلَوْلد النَّى صلى آلله عليه وسلم إِخْوَانًا وَهَيَّأَ طَعَامًا وَأَخْلَى مَكَانًا وَعَملَ إِحْسَانًا وَصَارَ سَبَيًّا لِقِراءَتِهِ بَعَثُهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصَّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالَحِينَ ويَدَكُونُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ وَقَالَ السَّرِيُّ السَّقَطِيُّ قَدْسَ آلله سِرَّه مَنَ قَصَدَ مَوْضِءًا يَقْلَأُ فِيهِ مُوْلدُ النيِّ صلى آلله عليهِ وسلم فَقَدَدُ قَصَدَ رَوْضَةً مِن رياض الْجَنَّـةِ لِأَنَّهُ مَا قَصَدَ ذَلكَ الْمَوْضِعَ إِلاَّ لَحَبَّةً النيُّ صلى ألله عليه وسلم ﷺ وَقَدْ قالَ صلى ألله عليه وسلم مَنْ أَحَبُّنِي كَانَ مَعِي فِي الجَيُّةِ ﴿ وَقَالَ سُلْطَانُ الْعَارِ فَينَ الإَمَامُ جَلَالُ الدِّينِ السَّيُوطِيُّ قَدَّسَ ٱللهُ سرَّهُ وَنَوَّرَ ضَريحهُ في كتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالْوَسَا ئِل في شَرْحِ الشَّمَائِلِ مامِن بَيْتِ أَوْ مَسْجِدِ أَوْ مَحَـلَّةِ قُرئَ فِيـه ِ مَوْلَدُ النَّي صلى آلله عليه وسلم إلا حَفَّت الْمَلَاءُكَةُ ذَلِكَ الْبَيْتَ أَوْ الْمَسْجِرَ

أُو الْمَحَـلَّةِ وَصَلَّت الْمَلَائكَةُ عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمُكَانِ وَعَلَيْهِم أَللَّهُ تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضَوَانَ ﴿ وَأَمَّا الْمُلَوَّقُونَ بِالنُّورِ يَعْنَى جَبْرًا تَيْلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَا فَيْلَ وَعِزْرِائِيلَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ فَإِنَّهُم يُصَلُّونَ عَلَى مَنْ كَانَ سَبَبًا لَقِرَاءَةً مَولد الَّذَي صلى آلله عليه وسلم ﴿ وقال أَيْضًا : مَا مَنْ مُسْلِم قَرَأُ فَي بَيْتِهِ مِوْلِدُ النَّيُّ صَلَّى آلله عليه ِ وسلم إِلَّارَفَعَ ٱلله سَبْحَانَهُ وَ تَعَالَى الْقَحْطُ وَ الْوَبَّاءَ وَ الْحَرْقَ وَ الْغَرَّقَ وَ الْآفَاتُ وَ الْبَلْيَاتِ وَالْبُغْضُ وَالْحَسَدَ وَعَيْنَ السُّوءِ وَاللَّصُوصِ عَنْ أَهْدَل ذَٰلُكَ الْبَيْتِ فَإِذَا مَاتَ هُوَّنَ ۖ ٱللهُ عَلَيْهِ جَوَابَ مُنْكُر وَ زَكِيرِ وَ يَكُونُ فِي مَقْعَدِ صِدْق عِنْدَ مَا يَكِ مُقْتَدِرِ ﴿ وَاللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَمَنْ أَرَادَ تَعْظِمَ مَوْلِدِ النَّبَى صلى آلله عليه ِ وسلم يَـكْفِيهِ ِ هَـــذَا الْقَــدُرُ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَـكُنْ عِنــدَهُ تَعْظِيمُ مَوْلِدِ النَّيِّ صلى آلله عليه وسلم لَوْ مَلَاْتَ لَهُ الدُّنيَا في مَدْحِهِ لَمْ

 $\mathfrak{Z}$ 

يُحَرِّكُ قَلْبُهُ فِي الْمَحَبَّةِ لَهُ صلى الله عليه وسلم ﷺ جَعَلَنَا ٱلله وَإِيَّاكُمْ بَمْنُ يُعَظِّمُهُ وَيَعْرِفُ قَدْرَهُ وَمِنْ أَخْصَ خاصَ فَحَبِيهِ وَأَتْبَاعِهِ آمِينَ يَارَبُ الْعَالِمايَنَ ﷺ وَصَلَّى ٱلله عَلَى مَعْبِيهِ وَالله عَلَى الله عليه وسلموا تسلما

حتى تنــالوا جنـــة ونعـما

لى نبى اسمه محمد يا مولاى الميزل فضله علينا هو نبى هو شفيعى يا مولاى الله عدا من نار القويا نور البهى من الشمس يا مولاى الحصه رب البريا أنطق النخل بفضله يا مولاى وله وجه مضيا قد رقى فوق السماء يا مولاى وارتق سبعا عليا نبع الماء من كفه يا مولاى وستى الجيش الحميا أنفه أقنى كسيف يا مولاى والحواجب أنوريا

出

والعيون الأكحلما خـده كالورد الاحمريا مولاي شـعره أدعج مسلس يا مولاي شبه ليل أعتميا فمله ضیق صفیر یا مولای شبه خاتم جعفريا جسمه أبيض منعم يا مولاي شبه فضه أحجريا عنكبوت عشش وخيم يامولاي من كفور الجاهليا وكواني الهجركيا زاد شـوقی لحبیی یا مولای فاز مرب صلی علیه یا مولای بالرضا والجنتيا وارض عن أصحابه جمعا يامولاي على رغم الرافضيا وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خُرُوجاً إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَقَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا ﴿ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا مُستَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيْسُوا ، الْكَرَامَةُ وَالْمُهَا تِيخُ حِينَدُذِ بِيَدِى وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبَّى ، يَطُوفُ عَلَىٰ أَلْفُ خَادِمِ كَأَنَّهُم بِيضٌ مَـكُنُونُ أَوْ لُؤْلُو

مَنْهُورُ صَلَى ٱلله عليهِ وسلم إلى يَوْمِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ ﷺ وَعَنْ وَبَيْرِ بْنِ مُطْعَم رَضِى ٱلله عَنْدُهُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَى ٱلله عليه وسلم : لِي أَسْمَا يُؤَانَا أَعْمَدُ وَأَنَا أَحْمَدُ ﷺ وَأَنَا أَحْمَدُ ﷺ وَأَنَا الْحَارِبِ اللهِ وَالعَارِبِ اللهِ وَالعَارِبُ وَالعَارِبِ اللهِ وَالعَارِبُ وَالْعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُونُ وَانَا الْعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُونِ وَانَا الْمُونَى وَانَا الْعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُوبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالعَارِبُ وَالْعَارِبُوبُ وَالعَارِبُوبُ وَالعَارِبُوالعَارِبُوبُ وَالعَارِبُوالعَارِبُولَ العَارِبُولَ العَالِمُ وَالعَارِبُولَ وَالعَارِبُوبُ وَالعَارِبُولَ العَالِمُ وَالعَارِبُولَ العَالِمُ وَالعَارِبُولَ وَالعَارِبُولَ عَلَيْنَا العَالْمُ وَالعَارِبُولَ وَالعَارِبُ وَالعَالِمُ وَالْعَارِبُولِ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَارِبُولَ وَالعَالِمُ وَالعَالْمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالْمُولِمُ المُعَامِلُولَ العَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالْمُ وَالعَالِمُ وَا

## بِسُم ِ ٱللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وعن على بن أبي طالب رضى آلله عنه أنه قال : كان رسول آلله صلى آلله عليه وسلم آليس بالطّويل وكلا بالْقَصير صَخْمَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَة ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ طَويلَ الْمَسْرَبَة لِذَا مَشِيَ تَكُفَّأَ تَكُفًّا فَكَأَنَّا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبَ ، كُمْ أَرَّ قَبْلُهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صلى آلله عليه وسلم وكيسَ في رأسه وكيتيه وكيتيه

عشرُونَ شَعْرَةً بَيْضًاءَ ﷺ وَكَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنَ وَشَعْرَهُ إِلَى أَنْصَافَ أَذْنَيْـهُ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدُويرُ أَبِيضَ مُشَرَّبُ بِالْحُمْرَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ أَدْءَجَ الْعَيْنَانِ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ وَبَيْنَ كَتَهَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَخَاتُمُ النَّدِيِّينَ أَجُوَدَ النَّاسِ صَدْراً وَأَصْدَقَ النَّاسَ لَهُجَةً وَأَلْيَهُمْ عَرِيكَةً وَأَكْرَمَهُمْ عَشيرَةً، مَنْ رَ آهُ بَدَاهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِ فَةً أَحَبُّهُ يَقُولُ نَاعَتُهُ لَمْ أَرَ قَبْلُهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى ٱلله عليه وسلم ﴿ وعن عَائشَةً رضِي ٱلله عنها وعن أبيها أنَّهَــَا قَالَتْ كَانِــَ رسولَ ٱللهِ صلى ٱلله عليـه وسلم يَغْصِفُ نَعْـلَهُ وَيَخِيطُ ثُوبَهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ كَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ وعن أنس رضي ألله عنه ﴿ أَنْ النَّيْ صلَّى أَلله عليه وسلم ﴿ كَانَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لَغَد ﴿ وَمَسَّا آخْتُصَّ بِهِ صلى ألله عليه وسلم مرزَ الْفَضَائل وَالْـكُرَامَات منهَا

R

أَنْ آدَمَ وَجَمِيعَ الْمَخْدُلُوقَات خُلَقُوا لَاجُله ﷺ وَمَنْهَا أَنَّهُ صلى الله عليـه وسلم كانَ يَسِيتُ جَا تُعًا وَيُصْبِحُ طَا عَمًا يُطعِمُهُ رَبُّهُ وَيَسْقِيهِ مِنَ الْجَنَّةِ ﷺ وَكَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامُهُ ﴿ وَيَرَى فِي اللَّيْلِ وَالظَّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي النَّهَارِ وَالصَّوْءِ وَكَانَ إِذَا مَشَى فِي الصَّخْرِ غَاصَتْ قَدَمَاهُ فيه عِنْ لَقَدِ اخْتَارَهُ وَاصْطَفَاهُ رَبُّهُ عَنِيْ وَكَانَتْ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ﴿ وَكَانَ رَبِحُ عَرَقِهِ أَطْيَبَ مِنْ رَبِحِ الْمُسْكُ وَكُمْ يَقَعْ لَهُ ظِلَّ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يَرَى لَهُ ظِلَّا فى شَمْسٍ وَلَا فِي قَمْرِ ﷺ وَلَا يَقَعُ عَلَى ثِيبَابِه ذُبَابُ قَطْ وَ إِنَّ الْلَائِكَةَ تَسِيرُ مَاهُ حَيْثُ سَارَ يَمْشُونَ خَلْفَ ظَهْرِهِ. وَمُنْهَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَصَلِّي وَ نَسَلَّمُ عَلَيْهُ صَـلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلَمًا

B يَا رَبِّ صَلِّ دَائمٌ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُكَرَّمْ مَا زَمْزَمَ الْحَادى وَمَا تَرَثُّمْ فِي لَيْـل أَظْلَمُ مَا أَهُلَ نَجُدى قَدْ طَالَ بَعْدى وَجَدْ وَجُدى كُلَّمَا يُحْدُو الْحَادِ الْمُجَدِدُ نَحُو الْمُكَرَّم سَيِّدُ الْخَلْق حَسَرِ. الْخَلُق عَريبُ النَّطْقِ مَالِكُ الرِّقِّ حَبِيبُ الْحَقِّ سِرُّ الْمُطَلِّسَمُ تَشْتَاقُ رُوحِي إِلَى الْمُلَيْحِ طُهُ الْفُصِيحِ عَسَى بهِ أَنْ يُبرَى جَرِيحِي وَيُرْحِلَ الْهُمَ أَرْجُوكَ حَسَى ذُخَرًا لذَنِّي تُزيلُ كُونَى يَا لُبُّ لَيْ عَلَيْكَ رَبِّي صَلِي وَسَلَمْ أَزْكَى صَلَاتِي فِي الْخَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْخَطَـرَاتِ فِي خَـيْرَاتِي وَمَا تَرَنَّمْ

فَصْلُ فَى مُعْجِزَاتِهِ صلى الله عليه وسلم وَمُمَّا اخْتَصَّ به صلى الله عليه وسلم

َ أَنَّ مُعْجِزَاتِهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى يُوم القِيَامَةِ وَمُعْجِزَاةُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ ٱنْقَرَضَت لُو قُتْهَا فَكُمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا خَبَرُهَا ﴿ وَمِنْ مُعْجِزِاتِهِ صَلَّى الله عليه وسلم تَسْبِيحُ الطُّعَامِ فِي كَفِّهِ الْمُبْارَكِكَمَا وَرَدَ فِي الْبُخَارِي مِنْ حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودِ رضى الله عنه أنه قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ مَعَ النَّيَّ صلى الله عليه وسلم الطَّعَامَ وَ نَكُنَ أَسْمَعُ تُسْدِيحُ الطُّعَامِ ﴾ ومنْ مُعْجزَاته ِ صلى الله عليه وسلم تَسْلِمُ الْحَجَرِ عَلَيْهِ كَمَا وَرَدَ فَي صَحِيجِ مُسْلِمِ مِن حدِيثِ جابِرِ بنِ سَمْرَةً رضى الله عنه أنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنِّى لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَـكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىٰ قَبْلَ أَنْ أَبْعَتَ ﷺ وَ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ ﷺ

وَمِنْهَا كَلَامُ الشَّجَرِ وَسَلَامُهَا عَلَيْـه ﷺ كَمَا وَرَدَ عَنْ عَلَىَّ ابنِ أبى طالِب رضى الله عنه وكُرْمَ ٱللهُ وَجَهَهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمَـكَّةَ خَفَرَجْنَا فَيْ أِبْعُضِ نُوَاحِبِهَا فَمَا اسْنَقْبَلَهُ جَبَلُ وَلَا حَجَرٌ ۚ إِلاَّ وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ إِ صلى الله عليه وسلم حَنِينُ الْجِذْعِ شَوْقًا إِلَيْهِ وَنَبَنْعُ الْمَاءِ الظهُورِ مِنَ بَيْنِ أَصَا بِعِهِ وَتَهْجِيرُ الْمَاءِ بَبُرَكَتِهِ وَتَكْثِيرُ الطَّمَامِ الْقَلِيلِ بِدُعَاتُهِ صِلَى إِللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّم ﷺ ومِنْ مُعْجِزَاتِهِ صلى الله عليه وسلم إحْيَانُ الْمُوتَى وَكَلَامُهُمْ مَعُهُ وَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى أَحْى لَهُ آبُويهِ وَعَمَّهُ إِنَّا طَأَ لَّكَّ اللَّه فَآ مَنُوا بِهِ صلى الله عليه وسلم ﷺ ذَكَرَهُ الْقُرْطَى في النَّذَكَرَةِ ﷺ وَكَلَامُ الصَّابِيَانَ مَعَهُ وَشَهَادَتُهُمْ لَهُ بِالنَّبُوَّةِ ﷺ وَكَانَ لَهُ مِنْ الْعُمْرِ ثَلَاثُ وَسِتُّونَ سَنَةً ﴿ وَكَانَ أَطُوعَ

الْأَنْبِيَاءِ لِلهِ تَعَالَى ﴿ وَكَانَ مُولِدُهُ لَمُلَةَ الاثْنَيْنِ لاَثْنَتَىٰ عَشْرَةَ لَيْـلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْر رَبِيعِ الْأُولِ قَدْ أَظْهَرَ ٱللهُ عَلَى يَدَيْهِ الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ ﴿ فَهُ ثُمَّا أَرْ بَعِمَاتُهُ مُعْجِزَة عَلَمَ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ ﴿ وَاثْنَتَى عَشْرَةَ مُعْجِزَةً في بَيْتِه لَوْذَكَرْ نَاهَا لَطَالَ الْكِتَابِ بِذِكْرِهَا ﴿ لَانَّ هَٰذِهِ إِ لَا تَكُونُ إِلَّا لِنَيِّ مُرْسَلِ إِلَى كَافَّةِ النَّـاسِ وَالْحَلَّق أَجْمَعِينَ ﷺ صلى الله عليه وعلى آله وصّحبه أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ ﴿ وَلَوْ اعْلَيْهِ وَسَلَّهُوا تَسْلَمُوا تَسْلَمَا بَاذَا الْمُدَكِيًّا يَاذَا الْمُكَيًّا يَاذَا الْمُكَيًّا يَاذَا الْمُكَيًّا يَاذَا الْمُكَيًّا وَالْمُكَيًّا حَبِيبُ الْقَلْبِ مَلَـكُتَ لَيَّ هُوَيْدًا سِرْ بِي إِلَى الْمُـكَيَّا وَسَرْ بِي لَيْدَلَّا عَسَى بِلَـٰ لِلَّا أَشَاهِدُ لَيْدَ لَيْ وَهِيَ مُجَـٰ لَّا وَهِيَ يُجَلَّى للْعَــِيْنِ تَحْلَى أَطُوفُ وَأَنْمَلَى عَلَى عَيْنَا الْعُرِفُ وَأَنْمَلَى عَلَى عَيْنَا كَثير الْأَنْوَارْ جَميـلُ إِلَيْنَا سرْنَا بِالْأَسْحَارُ لِقَدْ الْمُخْتَارُ

B

وَقُلْ يَاهَادَى فُؤَادَى صَادَى وَحُبُّكَ زَادَى فَانْظُرْ إِلَيَّا فر المعاد وعيسي أمجد فموسى أسعد وعيسي أمجد وَأَنْتَ أَسْعَدُ مِنَ الْكُلَّا فَأَحَمُدُلَهُ شَانَ وَنُورُهُ قَدْ بَانْ اللَّهُ الْقُرْآنِ بَصِّدُقِ النَّيَّا مَقَامُ إِبْرَاهُمْ مَحَلُّ التَّعْظَمُ وَأَدْعُو لَرَى بُحُسْنِ النَّيَّا وَرَوح للْمُسْعَى وَطُفْ لَى سَـبْعَا وَقَصْدِي أَسْعَى عَلَى عَيْنَيًّا وَقُـــلْ يَا هَادى تَشَفَّعُ فيـــا يُحرَّمَة الأَّحْعَابُ والآلْ والأَّحْمَابُ أقف بالأَعْتَاب وصَحْ ليَّا قَالَ حَسَنُ مِنْ أَحْمَدِ الْهَـكُرِي رَحْمَةُ ٱللهِ عَلَيْهِ لَمَا أَرَادَ الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَّالُهُ أَنْ يَنْقُلَ نُورَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم ﴿ حَرْكَ فَى قُلْبِ عبد اللهِ بن عبد المُطَّلِبِ أَنَّ

يَّزُوْجَ فَقَالَ عَبُدَاتُهُ لَأَمَّهُ أَرْيِدُ مِنْكِ أَنْ تَخَطَّى لَى آمَرَأَةً ذَاتَ حُسْن وَجَمَال وَقَدٌّ وَآعَتَدَال وَبَهَاءٍ وَكَالِ وَحَسَبٍ وَنَسَب عَالَ ﴿ قَالَت حُبًّا وَكَرَامَةً يَا وَلَدى ﴿ ثُمَّ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ إنَّمَا دَارَتْ أَحْيَاءَ قُرَيْشِ وَبَنَاتِ الْعَرَبِ ﴿ فَلَمْ يُعْجِبُهَا إِلَّا آمنَةُ بِنْتَ وَهُبِ ﴿ فَقَالَ يَاأَمَّاهُ انْظُرِيمَا مَنْ قَالَيَّةً ﴿ وَهِالَّ مِنْكُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَمَضَتْ وَ نَظَرَتُهَا فَإِذَا هِيَ تُضِيءُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّي ﴿ فَأَنْقَدُوهَا أُوقَيَّـةً مَنْ فَيَّةً وَأُوقَيَّةً مَنْ ذَهَب ﴿ وَمَائَةً من الإبلِ وَمِثْلَهَا مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَذُبِحَ وَأَصْلَحَ طَعَامٌ كَثيرٌ ﴿ لَأَجُلِ عُرْسِ عبداللهِ بن عبدِالْطُلِّبِ ﴿ وَمُ وَزُقْتَ لَهُ ثُمُّ آخَتَلَا بِهَا عَبْدُ اللهِ فِي خَاْوَةِ الطَّاءَةِ عَشِيَّةً ﴿ وَكَانَتْ لَيْلَةَ الْجَمْعَةِ رُوى أَنَّهُ لَمَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم في بَطْن أُمَّهِ آمِنَةً لَيْـلَةَ الْجُمْعَةِ مِنْ شَهْر رَجَب الْأَصَمُ ﴿ أَمَرَ اللَّهُ فِي تِلْكَ اللَّهِ لَهَ رَضُوانَ خَازِنَ الجَنَانِ أَنْ يَهْتَحَ الْهَرْدَوْسَ ﴿ وَنَادَى مُنَادٍ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ النُّورَ الْمَكْنُونَ وَالسَّرَ الْمَخْرُونَ الْدِي مِنْهُ يَسْتَقِرُ هَدِهِ الْمَخْرُونَ الَّذِي يَكُونُ النَّيِّ الْهَادِي مِنْهُ يَسْتَقِرُ هَدِهِ اللَّيْلَةَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ آمِنَةَ الَّذِي فِيهِ يَتِمْ كَالُ خَلْقِهِ اللَّيْلَةَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ آمِنَةَ الَّذِي فِيهِ مِي الله عليه وسلم وَيَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَاللَّهُ صَلَى الله عليه وسلم وعَلَى آله وصَحْبهِ أَكْرَةً وَأُصِيلًا.

وفى حديثِ آبنِ عَبَّاسٍ رضِى آلله عنهما أنه قال: كَانَ مِنْ دَلَالَة حَمْلِ آمِنَة بِرسول الله صلى الله عليه وسلم هُ أَنَّ كُلَّ دَابَّة كَانَتْ لِقُرَيْشٍ نَطَقَتْ تِلْكَ اللَّيْلَة ، وَقَالَتْ حَمْلَ بِرسولِ آللهِ صلى آلله عليه وسلم ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَلَ بِرسولِ آللهِ صلى آلله عليه وسلم ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ إِمَامُ أَهْلِ اللَّذَنِيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا ﷺ وَمَمْ يَبْقَ سَرِيرُ وَهُو إِمَامُ أَهْلِ اللَّذُنِيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا ﷺ وَمَمْ يَبْقَ سَرِيرُ مَلُوكِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ إِلاً وَأَصْبَحَ مَلِكُ مِنْ مَلُوكِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ إِلاَّ وَأَصْبَحَ مَلْكُ مَا اللهِ وَأَقْبَلَ إِلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

R

حَتَّى أَتَى عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسِ ﴿ وَصَاحَ صَيْحَةً ، وَرَنْ رَنَّةً فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ الشَّيَاطِينَ مِنْ كُلِّ جَانِبْ ﴿ وَقَالُوا مَا الَّهِ يَ نَزَلَ لِكَ؟ قَالَ وَ يُلَكُمْ جَاءَتْ دَوْلَهُ السَّفَّاكِ الْهَتَّاكِ الَّذِي تُقَا تِلُ مَعَهُ الْأَمْلَاكُ أَهْلَكُنَا حِينَ حَمَلَت هَـذِهِ الْمَرْأَةُ يَعْنَى آمِنَةً ﴿ قَالَ وَحَسَدُوهَا عَلَيْهِ جَمِيعُ نِسَاءِ مَكُةَ وَمَاتَ مِنْهُنَّ مِانَةُ امْرَأَة حَسْرَةً وَأَسَفًا عَلَيْهِ ﴿ لِمَا فَاتَهُنَّ مِنْ حُسْنِهِ وَجَمَالُهُ وَبَتِي عَبْدُ آللهِ فَي صُحِبَةِ آمِنَةً ﴿ وَالنَّورَ يَتَلَاّلًا فَي جَبَّتِهِ وَفَرَّتَ وُحُوشُ الْمَشْرِقِ إِلَى وُحُوشِ الْمُغْرِبِ بِالْبِشَارَاتِ وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ يَبَشَّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ﴿ وَلَهُ فَى كُلِّ شَهْرٍ مَنْ حَمْـَلُهِ نَدَانُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّا اللهِ في الْأَرْضِ وَندَامُ فِي السَّمَاءِ ﴿ أَنْ أَبْشِرُوا فَقَدْ آنَ أَنْ يَظْهَرَ أَبُو الْقَاسِم ﴿ مُحَدُّدُ الْمُصْطَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسلم ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيهِ وسلم مَيْمُونًا مُبَارَكًا وَمِنْ عَجَا نِب ولادَتِه صلى آلله عليهِ وسلم  $\mathbf{H}$ 

مَارُويَ عَنْ عَا ئِشَةً رضِي آلله عنها وعن أبيها أنَّهَا قَالَت : كَانَ يَهُودِيٌ قَدْ سَكَنَ مَكَّةَ فَلَسَّا كَانَتِ اللَّهِ لَهُ الَّتِي وُلدَ فِيهَا النَّىُّ صلى آلله عليهِ وسلم ﷺ قال يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ هَلْوُلدَ اللَّيْلَةَ فِيكُمْ مَوْلُودٌ ﴿ قَالُوا لَانْعَلَمُ ﴿ قَالَ ٱنْظُرُوا فَإِنَّهُ وَلَدَ فِي هَٰذِهِ اللَّهَ لَهُ مَا هُذَهِ الْأُمَّةِ بَيْنَ كَتَفَيْهِ عَلَامَةً فَانْصَرَفُوا فَسَأَلُوا فَقِيلَ لَهُمْ قَدْ وُلدَ لَعَبْد آللهِ بن عَبْدِ الْمُطَالِبِ عَلَامٌ ﷺ فَذَهَبَ الْيَهُودِي مَعَهُم إِلَى أُمَّهِ فَأَخْرَجَتُهُ لَهُمْ فَلَمَّا رَأَى الْيَهُو دِيُّ الْعَلَامَةَ ﴿ حُرُّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ ذَهَبَتِ النَّبُوَّةِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَامَعْشَرَ قَرَيْشِ أَمَا وَآلِلهِ لَيَسْطُونَ بِكُمْ سَطُوةً يَخْرِجُ خَبَرُهَا مِنَ الْمُشْرِقِ إِلَى الْمُغْرِبِ ﷺ وفي حديث أَبن عباسٍ رضِي أَلله عنهما أنه قال: كَانَتْ آمَنَهُ تُحَدِّثُ وَتَقُولُ ﴿ أَتَانِي آتِ حِينَ مَنْ مِنْ حَمْلِي سِيَّةُ أَشْهُر فِي الْمَنَامُ وَقَالَ إِنَّكَ

حَمَلْت بِسَيِّدِ الْعَالَمِينَ فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا وَالْدَّتِهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا وَالْدَّتِهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا وَالْدَتِهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا

يَا رَسُولَ ٱللَّهِ يَا جَدَّ الْحُسَـــين

كُنْ شَـفيعي يَا إِمَامَ الْحَرَمَيْن

خــيرَةُ ٱلله منَ الخَالق أبي

بَعْدَدَ جَدِّي وَأَنَا ابْنُ الْخَيْرَتِينَ

عَبَدَ ٱللهَ غُدِلًامًا نَاشِدً

رور ، و روو رَ الْوَتْنَايِنَ وقريش يعبدورنَ الْوَتْنَايِنَ

يعبُدُونَ اللَّاتَ وَالْعُلِيِّ مَمَّا

وَعَلَى طَافَ نَحْوَ الْحَـرَمين

أُمِّيَ الزَّهْ \_رَامُ حَقَّ ا وَأَبِي

وَارِثُ الْعِــِلْمِ وَمَوْلَى التَّقَلِين

وَ الدى شمس وَأْمَى قَرَــر وَأَنَا الْكُوْكُ وَآنُ الْقَمَرِينَ فَضَةً قَدْ خَلَصَتْ مِرِ ، ﴿ ذَهَبِ وَأَنَا الْفَضَّـةُ وَآنُ الذَّهَدِينَ مَرِ ۚ لَهُ أَبُّ كَأْبِي حَالِي مَرِ اللهِ اللهِ عَالَى حَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله قَاتِلُ الْكُفَّارِ فِي مَدْرِ حُنْدِينَ مَن لَهُ أُمْ كَأْمِي فَاطَمَــه بضَّعَةُ الْمُحْتَارِ قَــرَّةً كُلِّ عَـين مَن لَهُ عَمْ كَعَمَى جَعَفْ \_ رَ ذى الجناحين صحيح النسبين مَنْ لَهُ جَدِّ كَجَدِّي الْمُصْطَفَى سيِّد الْكُوْ نَيْنِ نُورِ الظُّلْتَيْنِ

H

نَحُنُ أَصِحَابُ الْعَسَا خَمْسَتُنَا قَدْ مَلَكُناً شَرْقَهَا وَالْمُغْدِرَبَيْن نَحُن جُرُ بِلُ غَدِدا سَادُسُنَا وَلَنَا الْكُعْبَةُ ثُمَّ الْحَلَى الْكَالِمُ الْحَلَى رَمَيْن عصيةُ المختار قرُّوا أعساً في غَدِ تُسقَوْنَ مِنْ كَفَّ الْحُسَيْنِ وفي خَبَرِ آخَرَ لَمَا أَرَادَ ٱللهُ عَزَّ وَجَـلَّ أَنْ يُظْهِرَ خِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ ﴿ وَصَفْوَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ وَأَنْ يُدِيرَ الْأَرْضَ بَعْدَ ظَلَامِهَا ﴿ وَأَنْ يَغْسِلُهَا مِن دَنْسِهَا وآثامِهَا ، وَنُزيلَ طَوَاغِيتُهَا وَأَصْنَامَهَا ﴿ وَالْعَادَى طَاوُسُ الْمَلَادُكَةِ جَبِرِيلُ الْأَمِينُ عَلَيْهِ السَّلَامِ في السَّمُواتِ وَعَنْدَ حَمْلَةَ الْعَرْشُ وَعِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَفَى جَنَّة الْمَأْوَى ﷺ أَلَا وَإِنَّ آللَهُ الْكُرِيمُ قَدْ تَمَّت كَلَّكُهُ وَنَفَذَت

حَكْمَتُهُ وَآنَ وَعْدُهُ الَّذِي وَعَدَ بِهِ مِنْ إِظْهَارِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ السَّرَاجِ الْمُنيرِ ﴿ الشَّا فِيعِ الْمُشَفِّعِ فِي الْيَوْمِ الْعَسِيرِ الَّذِي يَأْمُرُ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكُرِ ﴿ صَاحِبُ الْأَمَانَةِ والدِّيانَةِ والصِّيانَةِ ﴿ وَالْجُمَاهِدِ فِي سَبيلِ ٱللَّهِ حَقّ جِهَادِه ﷺ وخِيرَة ٱللهِ مِنْ عِبَادِه ونُور ٱللهِ فِي بِلاَدِه ﷺ قَدْخَمَ ٱللهُ بِهِ النَّدِينَ وجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمَ سِنْ اللَّهِ النَّذِينَ وجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمَ سِنْ وسَمَّاهُ أَحْمَدًا وَمُحَمَّدًا وَطَهَ وَ بِس ﴿ وَأَعْطَاهُ الشَّفَاعَةَ فِي الْمُذْنبين ﷺ ونَسَخَ بدينِهِ وشَريعَتِهِ كُلُّ دِين ﷺ صلى أَنه عليه وعلى آله وصَحْبهِ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالَ فَعِنْدَ ذَلْكَ ضَجَّت الْمُلَائِكَةُ بِالنَّسِبِيحِ وَالنُّنَاءِ لرَبِّ الْعَـالَمِينَ وَفُتحَتْ أَبُوَ ابُ الْجِنَانِ وَأَغْلَقَتْ أَبُوابُ النِّيرَانِ وأَيْنَعَتْ أَشْحَارُ الْجَنَّةِ وَأَزْهَرَتْ بِالنَّبَأَتَاتِ وَ تَعَطَّرَتِ الْحُورُ وِ الْوِلْدَانُ ﴿ وَالْعِلْدَانُ ﴿ وغَنَّت الْأَطْيَارُ بِاللَّهَاتِ وَا ۚ يَفَهَتَ الْأَنْهَـَارُ بِٱلْجُورِ

 $\mathbf{H}$ 

والْأَعْسَالُ والْأَنْمِانَ ﴿ وَتَرَنَّمُتَ الْأَطْيَارُ عَلَى الْأَغْصَانَ مُوَحَّدَةً بَقَدِيسِ الْمَلَكُ الرَّحْمٰن ﷺ وضَجَّت الْأَمْلاَكُ بالاستبشار بمُحَمَّدِ الْمُصْطَنَى الْمُخْتَارِ صلى آلله عليه وسلم مَا دَامَ الْمُلْكُ إِللهَ الْعَزيزِ الْغَقَّارِ ، ورُفعَت الْحُجُبُ وَالْأَسْتَارُ ، وَيَجَلَّى لَهُمْ عَلَامُ الْغَيُوبِ ﴿ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحَدَّهُ لَاشَرِيكَ لَهُ كَشَّافُ الْكُرُوبِ ﴿ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ جَبْرَا لَيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن أَهْلِ السَّمَوَ ات أَمْرَهُ ٱللَّهُ أَنْ يَبْزِلِ إِلَىٰ الْأَرْضِ في مِا نَهُ أَلْف مَنَ الْمُلَائِكَةِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَي الأَرْضِ وَعْلَىٰ رُؤُسِ الْجِبَالِ فَوَالْجَزَائِرِ وَالْبِلْحَارِ وَسَائِرِ الْأَقْطَارِ أَحَتَّى بَشُّرُوا أَهْ لَ ٱلْأَرْضِ السَّمَا بِعَةِ السَّفْلَى الَّا وُمُسْتَقُرُّ الْحُوتِ فَمَن ءَلَمَ ٱللَّهُ مِنْهُ الْقَبُولَ ، جَعَلَهُ تَقِيًّا نَقِيًّا نَقِيًّا طَاهِرًا زَكِيًّا اللَّهُمُّ آجْعَلْنَا مِنَ الْمُقْبُو لِينَ بْجُاهِ مُحَمَّدُ سُيِّدٍ

الْمُرْسَلِينَ صلى آلله عليه وسلم وَعَلَى آله وَصَعْبِه ِ أَجْمَعِينَ صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلَّهُوا تَسْلَمَا اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى الْمُصطَّفَى نَيِّ الرِّسَالَهُ وَبَحْرِ الْوَفَا وَمِنْ أَعْجَبِ الْأَمْنِ هَلِهِ ذَا الْخَفَا وَهُ لِنَّا الظُّهُورِ لِأَهْلِ الْوَفَا وَ مَا فِي الْوُجُودِ سُوَى وَاحِــد وَلَكُرِ أَ تَكَدَّرَ لَكًا صَفَا وَأَصْـــــــُلُ جَميــعُ الْوَرَى نُقْطَةً عَلَى عَدِينَ أَسْ بَدَتَ أَحْرُفَا وَ تُلْكَ الْحُرُوفُ غَدَتْ كَالَمَةً ۗ فَكَانَتْ مَشُوقَ الْحُثَى الْمُدْنَفَا وَ إِنْ قُلْتَ لَا شَيْءَ قُلْنَا نَعَمْ هُوَ الْحُقُّ وَالثَّىء فيه آختُهَا

83 . وإنْ قُلْتَ شَيْئًا يَقُولُ الَّذي لَهُ الْحَدِيُّ أَثْبَتَ كَيْفَ أَنْتَفَا وضَجُ الْحَسُودُ وَلَمْ يَتَّدُ وقَــــ دُ حَالَ بَيْنَـــعُكَ يَا عَاذلي وبَيْنِي بِأَنَّكَ لَرِ. ۚ تَعْــرِفَا وأَنْ ضُــُلُوعِي الَّتِي فِي لَظَي وأَنْ زَفِ بِيرِي الَّذِي مَا ٱ نْطَنَى وأَيْنَ دُمُوعِي تَلْكَ الَّتِي تَسِيلُ وجَفْنَي الَّذَى مَا غَفَا أَكُمْ تَرَ أَنَّ الْمُحِيِّينَ لاَ يَرُوْنَ النَّعْمَ بِغَدِيرُ الْجَفَا

H فَهُ لِلَّا رُوبِدًا كَأْنِي آمرُو تَرَكْتُ سَلُوْى لِلَنْ عَنْفَا وخَلَّفْتُ خَلْنِي جَميعَ الْوَرَى وقَلْ ی عَلَی قَلْب ه أَشْرَفاً وَلَمَّا شَرِبْتُ كُوْسَ الْهَنَا وِذُقْتُ الْمُلِدَامَةَ وَالْقَرْقَفَا أُزيلَتْ صِـفَاتى فَلاَ وَصْفَ لى عُيْـونى أضَــاءَتْ بِمَنِ ٱخْتَغَى فَكَ أَنَا إِلاَّ هَرُ وَلُ الْوَرَى وَلَعَــةُ نُورٍ مِنَ الْلُصْـطَنَى خَليلًا قُوماً بنا للْحِمَى عَسَانًا نَرَى الْأَشْأَ الأهفا

**(r)** 

وُعُوجًا عَلَى سَفْح ِتِلْكَ اللَّوى وإن جئتاً دَارَ سَـلْنَى قِفَا فَإِنِّي مَشُوقٌ كَشيرُ الْجَوَى عَسَى الْحُبُّ بِالْوَصْلِ أَنْ يَعْطِفَا وَعَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي آلله عنه أنه قال : سَأَلْتُ عَلَىٰ آ بَنَ أَبِي طَاالِب رِضِي آلله عنه عَنْ صِفَاتِ رسول آللهِ صلى آلله عليه وسلم فَقَالَ: اعْلَمْ أَنَّهُ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمَينَ ﴿ وقَائدُ الْغُرَّ الْحَجَّ الْيَنَ ﴿ وَسَيَدُ جَمِيعِ الْأَنْسِيَاءِ وِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ والَّذِي كَانَ نَبِيًّا و آدُمُ بَيْنَ الْمَـاءِ والطِّين ﴿ رَوُّوفُ بِالْمُؤْمِنِينَ شَفِيعٌ بِالْمُذْنِينَ ﴿ وَرَسُولٌ إِلَى كَأَفَّهِ الْخَلْق أَجْمَعِينَ ﴿ كَمَا قَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى فَى كِتَابِهِ ٱلْمَبِينِ ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رَجَالِكُمْ وَلَـكِنْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتُّمَ النَّه بيِّينَ ﴿ وَالْحَبُ الْخُوضِ الْدَوْرُودِ ﴿ وَالْمَقَامِ الْكُمُودِ

وَ اللَّوَاءِ الْمَعْقُودِ ﷺ وَالشَّفَاعَة الْعُظْمَى فِي الْيُومِ الْمُوْعُود إِمَامُ هَاشَمَى وَرَسُولُ قَرَيْشِي ﷺ وَنَى حَرَمَى ﷺ مَـكَىٰ مَدَنَى أَبْطُحَى تَهَـامَى ﷺ أَصْلُهُ آدَمَى ﷺ وَفَرَعُهُ نَزَارِى وَ حَسَبُهُ إِبْرَاهِيمِنَى ﷺ وَنَسَبُهُ إِسْمَاعِيلَى ﷺ وَشَخْصُهُ عَلُوى ۗ رَوْ وَوَ وَهُمَرَى ﷺ وَلِسَانُهُ عَرَىٰ ﷺ وَقَلْبُهُ رَحْمَانِیَّ. وَبُقَعَتُهُ حِجَازِيٌ . رَسُولُ الثَّقَلَين . لا بِالطَّويل الذَّاهِب وَلَا بِالْقَصِيرِ الدَّانِي . أَبِيَضُ اللَّوْنِ مُشَرَّبُ بِالْحُرْةِ . أَقْنَى الْأَنْفَ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ أُزَاجُ الْحَاجِبِيْنِ . أَشَعَرُ الذِّرَاعَيْن بَرَّاقَّ الْجَبِينِ أَكْحَلُ الْمُقْلَتَيْنَ أَبَاسِطُ الْيَدَيْنِ عَظِيمُ الْمَنْكِبَيْن أَشَتْنُ الْكُفِّينَ قَامَتُهُ إِبَيْنَ الْقَامَتِينِ إِذَا يَقَامَ مَعَ النَّاسِ أَمْهُمْ إِبْالْقِيَامُ وَ إِذَا مَشَى مَعَهُم كَأَلَّهُ سَحَابُ مُظَلِّلُ بِالْغَمَامِ، عَلَيْهِ مِنَ آللهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامَ . نَيُّ الْحَرَمَيْنِ . صَاحِبُ قَابَ قُوسَينِ نَى الرَّحْمَةِ عَلَى الْمُرَةِ شَفِيعُ الْأُمَّةِ

وَاضحُ الْبَيَانِ فَصِيحُ اللَّسَانِ طَيِّبُ الْعَرَقِ جَميلُ الذُّكُر جَلَيْلُ الْهَ ـُدر حَسَنَ الْخَلْق جَميلُ الْخَلْق حَدِيدُ الطَّرْفَيْن لَا حجَابَ لَهُ ؛ أَجَمَ لُ الْأَنَامَ حُلُو الْكَلَامِ مُبْدِئُ السَّلَامِ رُكُنُ الإِسْلَام رَسُولُ الْمَلَك الْعَلَّام عَلَيْهِ صَلَوَاتُ آللهِ الْمُلك ذى الجلال وَ الإِكْرَام ﴿ مُبْطِلُ الْبَدَائِعِ وَمُظْهِرُ الشَّرَائِعِ ﴿ مُظْهِرُ الشَّرَائِعِ ﴿ هِ نَاسِخُ الْمَلَلُ وَفَاتِحُ الدُّولِ ﴿ كَثِيرُ الْحَيَاءِ وَاسِعُ الصَّدْرِ دَائمُ الْبِكَاءِ كَشْيرُ الذِّكْرِ أَمِينُ السَّمَاءِ كَاتُّمُ السِّرِ وَخَاتُمُ الرُّسُل جَزيلُ الْعَطَاءِ . لَمْ تُعبْـهُ تَجْـلَةٌ . وَلَمْ تُزْرِهِ صَعْلَةٌ وَأَخْبَرَ الذُّنْبُ عَنْ رَسَالَتِهِ وَالضَّبُّ عَنْ نَبُوتِهِ وَقَامَ ٱلْبِرَاقَ إِجْلَالًا لَحُرْمَتِهِ حَتَّى عَادَ إِلَى أَرْكَانِهِ لَهَيْمَتِهِ وَنَبَّعَ الْمَانُ الطُّهُورَ مَنْ بَيْنِ أَصَا بِعِهِ حَتَّى ٱخْتَاجَ الْعَسْكُرُ إِلَى مَنَا فِعِهِ وَتَكُلُّمُ الْحُصَى فِي يَدِهِ وَنَطَقَ لَهُ الرَّضِيعُ نُطْقًا بِأَنَّهُ الرَّسُولُ الْمُرْتَضَى حَقًّا حَقًّا . قَائمٌ بأمر آللهِ مُوفِ 83

بوعد الله مشمر لمرضاة الله منصور مِن عِندِ اللهِ سَاتُرُ الْعَوْرَاتِ وَغَا فِرُ الْعَـثَرَاتِ قَامِعُ الشُّهُوَاتِ كَاتُمُ أَلْمُصِيبَاتِ عِنْ عَوَّامُ النَّهَارِ قَوَّامُ اللَّيْلِ نَاصِرُ الْبُرَرَةِ ووَاكُسُالْكُفَرَةِ وَقَارِتُلُ الْخَوَارِجِ وَالْفَجَرَةِ وَكَانَ سَهْلاً عِنْدَ الْصَافَةِ عِنْهُ عَدْلًا عِنْدَ الْقَاسَمَةِ عِنْهُ سَبَاقًا عندَ الْعَامَلَةِ شُجَاعًا عِنْدَ الْمُقَاتَلَةِ مُفَلَّجَ الثَّنَايَا قَليل الضَّحكِ كَثِيرَ التَّبَسُّم قَلِيلَ النَّنَعْمِ شَجِيَّ النَّرَثْم مُشْخِصَ النَّقَدُّم ﴿ مُحْجَّ الْقُوْلِ رَزِينَ الْعَقْلِ عَفِيفَ النَّفْسِ مُدُوَّرَ الْوَجْهِ أَجْعَـدَ الشُّعْرِ سَوَادُهُ كَاللَّهِ لِي الْهَرِيمِ ﴿ وَشَدْمُرُهُ نَازِلُ مُسَرَّحُ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَذْنَيْهُ إِذَا وَفَرَّ وَلَهُ شَعْرَ تَانَ فِي جَسَدِهِ كَأَنَّهُمَا المسكُ الْأَذْفَرُ وَلَيْسَ فِي جَسَدِهِ سِوَاهُمَا صلى آلته عليه وسلم ﴿ أَطْيَبُ النَّاسِ رَجًّا وَأَشْمَحُ النَّاسِ كَفًّا وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدُ أَوْ صَالَخَهُ وَجَدَ فَى كَفِّهِ رَائِحَةً

R

الْفِرْدُوسِ إِلَى ثَلَاثُةِ أَيَامِ بِلَيَا لِيهَا ؛ وَإِذَا رَأَيْتُهُ جَا لِسًا في صَعْنِ الْمُسْجِدِ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ الْمُنْيِرُ قَدْ طَلَعَ فِي لَيْلَةِ أَرْبَعِ عَشَرَةً وَجَبِينَهُ يَتَلَاّلُا نُورًا بنُورِ النّبُوّةِ ﴿ كَا يَتَـلَاّلُا اللّٰهِ وَ عَلَيْهِ كَا يَتَـلَالُا الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ جَعَلَهُ ٱللهُ رَسُولًا كَرِيمًا قَسِمًا وَسِمًا ﴿ وَفَى عَيْنَيْهِ دَعَجُ وَشَـفَتَاهُ يَسْطُعُ مِنْهُمَا النُّورَ ﴿ وَبَيْنَ كَتَفَيهِ خَاتُمُ النَّبُوَّةِ مَـكُنُوبُ فِيهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ مُمَّدُّ رَسُولُ آللهِ صلى آلله عليه و سلم اسمُهُ في الدُّنيَا مُحَسَّدُ لاَنَّهُ مُحَمُودُ عِنْدَ آللهِ وَمَلَا ئِلَمَتُهُ وَاسْمُهُ نَذَيْرٌ لأَنَّهُ يُنْذِرُ مِنَ النَّـارِ وَٱسْمُهُ بَشِيرُ لَانَّهُ يَدِيْرُ بِالْجِنَّةِ وَأَسْمُهُ سِرَاجٌ لَأَنَّهُ سِرَاجٌ لَأَنَّهُ سِرَاجٌ لَأَمَّةِ وَ أَسْمُهُ الْمُرْ تَضَى لَأَنَّ ٱللَّهَ تَعَـالَى يُرْضِيهِ يَوْمَ الْقِيـَامَةِ ويشَفُّهُ فِي أُمَّتُهِ وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ عَآيْـهِ أَظْهَرَ الإسلامَ وَنَصَحَ أُمَّتُهُ وَعَبَدَ رَبُّهُ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقَينَ ﴿ وَكَانَ لَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْعُمْرِ ثَلَاثُ وَسِتُّونَ سَــنَةً

وَكَانَ أَطْوَعِ الْأَنْبِيَاءِ لللهُ تَعَالَى وَكَانَ مَوْلدُهُ لَيْلَةَ الاثْنَيْن لاثْنَى عَشَرَةَ لَيْـلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأُوَّ لِ قَدْأَظْهَرَ ٱلله عَلَى يَدَيْهِ الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ لَانَ هَـذِهِ لَا تَكُونُ إِلَّا لَنَىًّ مُرْسَلِ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ وَالْخَلْقِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آله إِلَى يَوْمِ الدِّينِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّهُوا تَسْلَمَا حَتَّى تَنَالُوا جَنَّةً وَنَعِمَا صَلُوا عَلَى الْمُخْتَارِ خَيْرِ الْبَرِيَّهُ تحمُّ ـــ مالْعَهُد كَارِ أَبِ وَفَيًّا أَبِدَأُ بَمَدِ الْمَاشِي المُمُجَدّاً طَهَ الَّذِي بِالنَّصْرِ كَانَ مُؤَيَّدًا هٰذَا رَسُولُ ٱللَّهِ هٰذَا مُحَمَّدُ منْ قَدْل خَلْق الْكُون كَانَ نَبِيا

هٰذَا الَّذِي قَدْ حَنَّ جِنْ عُلْمَ إِلَيْه وَ ٱنْقَادَت الْأَشْعَارُ شَوْقًا إِلَىٰهُ هٰذَا الَّذِي نُورُ الْجَلَالِ عَلَيْهِ هٰذَا الَّذِي مَالْفَضْ لِ أَضْحَى عَلَيًّا مَا أُحْبِدِ الْخُتَارِ إِنَّكَ تَدْرِي الذُّنْبِ يَا مَوْلَايَ أَثْقَـلَ ظَهْرِي يَا سَيِّدَ الرُّسْلِ تَشَفَّعُ بُوزُرِي كَيْلًا أَكُن فِي الْحَشْرِ عَيْدًا شَقيًّا وَ آعُلُمْ يَا أَخِي أَنْ الصَّلَاةَ عَلَى النَّيِّ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِن عِنْقِ الرِّقَابِ ﴿ وَذَلْكَ أَنَّ رَجُلًا صَنَعَ وَ لِيمَةً وَدَعَى النَّيُّ صَلَّى ٱلله عليهِ وسَلَّمَ فَأَجَا بَهُ وَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمُسْجِدِ نَحُو الْبَيْتِ الَّذِي دَعَاهُ فَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْوَلِيمَةِ وَعَدَّ خَطُوات مَشْيِهِ فَبَلَغَتْ مَاثَةُ خَطْوَةً فَأَعْتَقَ صَاحِبُ الْوَلِيمَـة مَائَةً R

رَقَيَة فَقَالَ الصَّحَايَةُ رضوانُ آلله تَعَالَى عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ قَدْ نَالَ هَـذَا الرَّجُلُ خَيرًا كَثيرًا فقال صلى الله عليه وسلم إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ أَفْضَلُ منْ عَنْقِ الرِّقَابِ ﴿ وَرَوَى مُسْلِمٌ فَى صَحِيحه عن أَبَى هُرَيْرَةَ رَضِي آلله عنه أَنه قال : قَالَ رسولُ آللهِ صلى آلله عليه وسلم ﴿ مَنْ صَلَّى عَلَىٰ صَلَّا مَا لَكُمْ عَلَىٰ صَلَّاةً وَ احدَةً صَلَىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ بَهَاءَشُرًا وَمَنْصَلَّى عَلَىٰءَشُرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا مَائَةً وَمَنْ صَلَّى عَلَىْ مَائَةً صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ بَمَا أَلْفًا وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ أَلْفًا زَاحَمَ كَتَـفُهُ كَتَنَّى عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّفَ وَعَظَّمَ وعـُـه صلى الله عليه وسلمأنه قال رَغَمَ أَنْفُ رَجُل ذُكِرْتُ عِنْدُهُ فَكُمْ يُصَلَّ عَلَىٰ ؛ وَعَنْ عَائَشَةَ رَضِي آلله عنها وعن أبيها أنها قالَتْ: كُنْتُ أُخِيطُ فِي السَّحَرِ تُوْبًا لرسول آللهِ صلى آلله عليه وسلم فَانْطَهَأُ الْمُصَبَاحُ وَسَقَطَت الْإِبرَةُ مِن يَدِى فَدَخَلَ عَلَى رسولُ آللهِ صلى آلله عليهِ وسلم فَأَضَاءَ الْبَيْتُ مِن نُور وَجهِهِ فَوَجَدْتُ الْإِبْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَشَـدَّ ضِيَاءَ وَجهكَ يا رسولَ آلتهِ فقال صلى آلته عليهِ وسلم الْوَيْلُ ثُمَّ الْوَيْلُ لَمَنْ لَمْ يَرَنِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ ؛ فَقُلْتُ : حَبِيبِي وَمَنِ الَّذِي لَمْ يَرَكَ ؟ قَالَ: الْبَخِيلُ ؛ فَقُلْتُ: حَبِيي وَهَنِ الْبَخِيلُ ؟ قَالَ الَّذِي ذُكُرْتُ عَنْدُهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ صَلُوا عَلَيْكِهِ وَسَلَمُوا تَسْلَمَا حَتَّى تَنَالُوا جَنَّـةً وَنَعَمَا صَـلِّ يَا رَبِّ عَلَى ذُرِّ الْمُصُونِ أُحْمَدَ الْهَادي جلاكل العيون يَا رَسُولًا قَدْ عَلَا فَوْقَ الْمُلِكَ لَكُ وَيَنَاهَا الْعَصْرَ فيه وَحَـلَا

The state of the s

وَجَمَال جَـلَّ ذَاتِ وَسَنَا يا عَظمَ الْجَاهِ عَبْدًا قَدْ أَتَى خَائفًا مر . سُوء فعُـل تَنتَا فَآخَمَهِ وَأَشْفَعُ بِهِ مَنَّا عَنَا نَوْمَ لَا مَالُ وَلَا يَنْفَعْ بنُونَ يا شَهُ فيعُ الْخَلَق في يَوْم الْوَعيدُ إِنَّ وزرى زَادَ وَالْأَمْرُ شَديد كُنْ مُغيثًا لى فَقَلْبى فى وَعيد وَأَجِرْ ضَيْفَكَ مِنْ رَيْبِ الْمُنُونَ مَا رَسُولَ آلله أَنْجِدُ يَا أَمِينَ

مَا شَهُمًا في غَدد للْمُذْنيين

 $\mathbb{H}$ 

يا حَبيبي إِنَّ لَى قَلْبًا حَزِينَ يَا مَلَاذًا لَاذَ فيـه الْخَائفُونَ يَا مَلَاذًا لَاذَ فيـه الْخَائفُونَ

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء رضي آلله عنه: مَنْ قَرَأْ مَوْلَدَ النَّيَ صلى آلله عليهِ وسلم في مَنْزِلِ حَفَّت الْمَلَائِكَةُ ذَلْكَ الْمَنْزِلَ سَنَةً كَامِلَةً إِلَى ذَلْكَ الْيَوْمَ الَّذِي قُرِئَ فِيهِ مَوْلَدُ النَّى صلى آلته عليهِ وسلم ؛ وَرُوىَ عن أبى الْحَسَن على آبن أبي طالب رضِي ألله عنه أنه قال إنَّ الدُّعَاءَ لَا يَصعَدُ إِلَى السَّمَاء وَلَا يَنْزِلُ إِلَى الْأَرْضِ حَتَّى تُصَلِّي عَلَى نَبيِّكَ مُحَدَّد صلى آلله عليه وسلم ؛ قاآتُ آمِنَةُ لَمَّا حَمَلْتُ بَحَبِيي مُعَدَّد صْلَى ٱلله عليهِ وسلم فى أوَّل شَهْرِ منْ حَمْلِي وَهُوَ شَهْرَ رَجَب الْأَصَمِ بَيْنَمَا أَنَا ذَاتَ لَيْلَةِ فِي لَذَّهِ الْمُنَامِ ﴿ إِذْ دَخَلَ عَلَىٰ رَجُلُ مَليحُ الْوَجِهِ طَيِّبُ الرَّائِحَة وَأَنْوَارُهُ لَاتَّحَةُ ﴿ وَهُوَ يَقُولُ مُرْحَبًا بِكَ يَاكُمَدُ وَأَنَّ لَهُ مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ أَنَا

آدُمُ أَبُو الْبَشَرِ ﴿ قُلْتُ لَهُ مَا تُرِيدُ : قَالَ أَبْشِرِى يَا آمِنَهُ فَقَدْ حَمَلْت بِسَيِّدِ الْبَشَر ونْفَر رَبيعَةَ ومُضَرَ ﴿ وَلَـَّا كَانَ الشَّهُرُ الثَّانِي دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلُ وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ ٱللَّهِ قُلْتُ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا شِيثُ قُلْتُ لَهُ مَا تُريدُ قَالَ أَبْشرى يا آمِنَةُ فَقَدْ حَمَلْت بصَاحِب التَّأُويل وَالْحَدِيثِ ﴿ وَلَمَّا كَانَ الشُّهُرُ الثَّا لِثُ دَخَلَ عَلَى ۚ رَجُلٌ الثَّا لِثُ دَخَلَ عَلَى ۚ رَجُلٌ وهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يِانَيَّ ٱللَّهِ قُلْتُ لَهُ مَن أَنتَ قَالَ أَنَا إِدْرِيسُ ؛ قُلْتُ مَاتُرِيدُ قَالَ أَبْشِرِي يَا آمِنَهُ فَقَدْ حَمَلْت بِالنَّى الرَّ نَيْسِ ﴿ وَلَدَّاكَانَ الشَّهِ وَ الرَّا بِعُ دَخَلُ عَلَى رَجَلُ وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُ يَا حَبِيبَ آلله قُلْتَ لَهُ مَن أَنْتَ قال أَنَا نُوح ؛ قُلْتُ لَهُ مَا تُريدُ قال أَبْشرى يا آمِنَةُ فَقَدْ حَمَلْت بِصَاحِبِ النَّصِرِ وَالْفُتُوحِ ﴿ وَلَمْـا كَانَ الشَّهُو الْخَامِسُ دَخَلَ عَلَى رَجُلُ وهُوَ يَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ

ياصَفُوَةَ ٱللهُ قَلْتَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا هُودٌ ؛ قَاتَ مَاتُر يَدُ قال أُبشِرى يا آمِنَةُ فَقَدْ حَمَات بصَاحِب الشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى في الْيَوْم الْمَوْعُود ﷺ وَكُلَّاكَانَ الشَّهْرُ السَّادِسُ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلُ وَهُو يَقُولُ السَّلاَّمُ عَلَيْـكَ إِيَّا رَحْمَةَ ٱللَّهُ قُلْتُ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا إِبْرَاهِمُ الْخَلِيلُ ﴿ قُلْتُ لَهُ مَا تُرِيدُ قَالَ أَبْشرى يَا آمِنَهُ فَقَدْ حَمَات بِالنَّبِيِّ الْجَلِيـل ﴿ وَلَمَّا كَانَ الشَّهْرُ السَّا بِمُ دَخَلَ عَلَيْ أَجُلُ وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنْ أَخْتَارَهُ ٱللهُ قُلْتَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا إِسْمَاعِيلُ الذَّبيح ١٠٠٠ الْحَتَارَهُ ٱللهُ قَلْتُلَهُ مَا تُرِيدُ قَالَ أَبْشِرِي يِا آمِنَةُ فَقَدْ حَمَاتُ بِالنِّيِّ الرَّجيح الْمَلِيح ﷺ وَكُمْ النَّهُ وَلَمْ النَّامِنُ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلُ وهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخِيرَةَ ٱللَّهِ؛ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ أَنْتَ قال أنا مُوسَى بن عِمْرَانَ ﴿ قُلْتُ لَهُ مَا تُرِيدُ قال أَبْشِرى يَا آمِنَةُ فَقَدْ حَمَلْت بَمَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ﴿ وَلَمَّاكَانَ

الشهر التَّاسِع دُخَلَ عَلَى رَجِلُ وَهُو يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ رُسُلِ ٱللَّهِ دَنَى الْقُرْبُ مِنْكَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ قُلْتُ لَهُ مَن أَنْتَ قَالَ أَنَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ ﴿ وَأَلْتُ لَهُ مَا تُرِيدُ قَالَ أَبْشِرِى يَا آمِنَـةُ فَقَـدْ حَمَلْت بِالنَّى الْمُرَكَّمْ وَالرَّسُول الْمُعَظَّم ﴾ صلى آلله عليهِ وسلم ﴿ وَزَالَ عَنْكَ الْبُوسُ وَ الْعَنَا وَالسُّقُمْ وَالْأَلَمُ يا آمِنَهُ بشرَاكي سُبِحَانَ مَر. أَعْطَاكي بَحَمْ لِكَ أَنْحُ السَّمَا هَنَّاك بِالْمُصطَفِّي سَعدك عَلَبْ لَدًّا حَمَلْت في رَجَبْ وَمَا تَرِينَ مِنْهُ تَعَبْ، هَـٰذَا نَيٌّ زَاكِي شَعْبَانِ شَهْرُ الثَّاني به النِّي الْعَدْنَاني التَّالَثُ رَمَضَانِ ورَبُّك أَعْطَاك

H

شَـوُّالُ جَاكِي مُسْعَدَا يَحَمْلُ كِي مُحَدِّدًا ومَا تُرِينَ مُنْـهُ رَدَا ضَاءَتُ لَكَ دُنْيَاكِي ذُو القَّعْدَةُ أَتَاكَى بِالْوَفَا وِشَرَّفِكَ بِالْمُصْطَفَى ورَبُّكُ عَنْهِ عَفَا وخَصَّكُ وحَمَّاكَي ذُو الْحُجَّة سَادِسُ شَهْرِكُ لَكَّا حَمَلْت بَالزَّكِي يَا آمِنَــُهُ يَا يَخْتَكِي وَرَبُّكُ عَلاَّكِي جَاء الْمُحَرَّمُ بِالْهَنَا وِالْقُرْبُ مِنْهُ قَدْ دَنَا وماً تَرينَ منْ لهُ عَنَا هٰذَا نَيُّ زَاكِي وفي صَـهُو يَأْتِي الْخَيَرْ بِذِي النِّيِّ الْمُفْتَخُرُ مَنْ أَجْلُهُ أَنْشُقُّ الْقَمَرُ نُورٌ له يَكْفَاكِي وفى رَبيع الْأُوَّل وُلدَ النَّيُّ الْمُرْسَلِ يا آمنه تَحَمْل لتَحْمدي مَوْلاً كي

X

في لَيْلَةِ الإِثْنَا : وُلدَ النَّيُّ الزَّيْن أَحْمَدُ كَيل الْعَيْن ؛ من أصل نَسْلِ زَاكى وُلدَ النَّى عَنْتُونَا ، مُكَحَّلًا مَدْهُونَا وَحَاجِبُ مَقْدُرُونًا ؛ وَحَسَنُهُ وَافَاكِي هَــنَا نَيُّ الْأُمَّه ؛ قَدْ جَاءَنَا بِالرَّحْمَه نَسْكُن بِفَضْلِهِ الْجَنَّهِ ، رَغْمًا عَلَى أَعْدَاكي يا رَبُّ يا غَفَّار ؛ آغْفِرْ لذى الْحُضَّار بالسَّادَةِ الْأَبْرَارِ ؛ والْهَـاشِمَى الزَّاكي و قِيلَ إِنَّ آمِنَةً لَمَّا وَضَعَت مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم لَمْ يَبْقَ حَبْرُ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ إِلَّا وَعَلِمَ بَمُولَدهِ صلى الله عليه وسلم وذٰلِكَ أَنَّهُ كَانَ عِنْـدَهُمْ جُبَّةُ صُوفِ مَصْبُوغَة بِدَمِ يَحْىَ بِن زَكَرِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانُوا يَجَدُونَ عَندَهُمْ مَكْتُوبًا فِي الْكُتُبِ أَنَّهُ إِذَا قطرَت تِلْكَ الْجُبَّةُ دَمًا

H

R

H. فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ وُلِدَ لَعَبْدَآلته بِن عَبْدِ الْمُطَّلْبِ ٱلْمُولُوَّدُ وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُوْلُودُ سَبَبًا لتَعْطِيلِ أَدْيَانِهِمْ فَلَمَّا قَطَرَت الْجُبَّةُ دَمَّا عَلَمُوا بَمُوْلده صلى الله عليه وسلم فَأَجْهُوا أَمْرَهُمْ عَلَى كَيْدِهِ وَأَرْسَلُوا إِلَى الْبُلْدَانِ لِيُعْلَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَمْ ا يَعْلَمُوا أَنَّ آللَهُ قَدْ جَعَـلَ كَيْدَهُمْ فَى تَصْلِيل ﴿ وَجَدَلَ دِينَ الْإِسْلَامَ قَائمًا بَهِيًّا ؛ وَدِينَ أَهْلِ الْكُفْرِ مَنْكُوسًا رَديًّا ﴿ وَالْإِيمَانَ أَوَى فَلَمَّا هَبَّتْ نَسَمَاتُ الْقَبُولِ وَالْإِيمَانَ ﴿ وَالْإِيمَانَ ﴿ فَأُوَّلُ مَنْ نَشَقَهُ سَلْمَانُ فَهَجَرَ الْأَوْطَانَ ؛ وَجَاءَ مِنْ فَارسَ لرُوْيَة سَديِّدِ الْأَكْوَانِ وَأَقَرُّ بِالْوَحْدَانِيَّة لِلْمَلَكَ الرَّحْمَن فَأَدْرَكَ مِنَ آللهِ مَا تَمَنَىَّ وَمَا خَابَ سَعْيُهُ وَلَا تَعَنَّى لَهُوْ لِهِ صَلَّى الله عليه وسلم سَلْمَانُ مِنَّا ﴿ وَلَمَّا هَبُّ النَّسِمُ بِأَرْضِ الرُّومِ نَشَقَهُ الْمَزْكُومُ ورُحِمَ بِهِ الْمَرْحُومُ ﴾ فَأُوَّلُ مَنْ نَشَهَهُ بِلَا شَكِّ وَلَا رَيْبِ سَـيَّدُ أَهْلِ الرُّومِ صَهَيْبُ

جَاءَ مُنْقَادَ الزِّمَامِ إِلَى الإِسْلَامِ ﴿ وَفَازَ بِرُوْيَةِ خَيْرِ الْأَنَام ﴿ وَنَالَ بِصَحَبَتِهِ كُلُّ الْقَصْدِ وَالْمَرَامِ ﴿ وَلَمَّا هَبُّ النَّسِمُ بِأَرْضِ الْيَمَنِ فَأُولُ مَنْ نَشَقَهُ أُو بِسُ القَرِي فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ ، فَـبَذَلَ نَمْسَهُ للْمُصْطَفِي وَآمَنَ بهِ عَلَى بُعْدِ الْوَطَنِ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ النَّبَيُّ الْمُؤْتَمَرَهُ بِقَوْلِهِ صَلِّي ٱلله عليه وسلم ؛ إنَّى لَا جِدُ نَفَسَ الرُّحْمَنِ مِنْ قَبْلِ الْيَمَنِ شِيْ وَمَا كَفَاهُ هَـذَا الْوَصْفُ الْأَزْهَرُ حَتَّى خَرَجَ لَهُ الْمَنْشُورُ بِبُلُوخِ الْوَطَرِ بِقُولِ الْمُصْطَفَى وَسَيِّدِ الْبَشَرِ لِشَانِي الْخُلَفَاءِ سَيْدِنَا عُمَرُ إِذَا رَأَيْتَ أُوَيْسَ الْقَرِنِي فَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَا عُمَرُ وَ اطْلُبْ مِنْـهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَإِنَّهُ يَشْفَعُ فِي مِثْـلِ رَبِيعَةَ ۖ وَمَضَرَ وَلَمْ الْمَا هَبَّ النَّسِمُ عَلَى بِلَادِ الْحَبَشَةِ فَاوَّلُ مَنْ نَشَقَهُ بَلَالُ بِنُ حَمَامَةَ الْحَدَبَشِي خَفَذَبَتْهُ عِنَايَةُ التَّرْفِيقِ بِالتَّصْدِيقِ إِلَى الإِيمَان ﴿ فَأَعْلَنَ بِالْأَذَانِ وَصَارَ شَاوِيشًا لِدِينِ

X

الْإِسْلَام ﷺ وَنَشَرَ للْمُصْطَفِي الرَّايات وَالْأَعْلَام فَخَصَّهُ النِّيُّ النَّهَ النَّامِيُّ السَّامِي ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُ يَابِلَالُ أَنْتَ تَنْشُرُ لِلدِّينَ أَعْلَامِي وَتَرْفَعُ بِهَا قَدْرِي وَمَقَامِي ﴿ فَالْأَجَلِ ذَلْكَ مَادَخُلْتُ الْجِنْةَ إِلَّا وَسَمِعْتَ خَشْخَشَةَ نَعْلَيْكَ قُدًّا مِي إِنَّ وَكُلًّا هُبُّ النَّسِمُ الْغَامِرُ نَشَقَهُ مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ ﷺ عَامِرٌ فَأَهْتَدَى إِلَى الْإِسْلَام عِنْ إِبْعَدَ عِبَادَة الْأَصْنَام وَفَازَ بَتَقْبِيل أَقْدَام سَيْدِ الْأَنَامِ وَمَاتَ عَلَى مَحَبِّتِهِ مَوْتَ الْكِرَامِ ﷺ وَقَصْتُهُ يُحَيِّرُ الْعُقُولَ وَالْأَفْهَامَ ، وَذَلكَ أَنَّهُ لَمَا كَانَ لِعَامِ صَنَّاً منَ الْأَصْنَامُ وَكَانَ لَهُ بِنْتُ مُبْتَلِيَّةٌ بِالْقَوْلَنْجِ وَالْجِذَامِ ﴿ وَكَانَتُ مُقْعَدَةً فَلَا تَسْتَطِيعُ النَّهُوض وَالْقيَام ﴿ وَكَانَ عَامِرٌ يَنْصِبُ الصَّنَّمُ وَيُضَعُ ابْنَتُهُ أَمَّامُهُ وَيَقُولُ هَٰذِهِ ابْنَتَى سَقِيمَةُ فَدَاوِهَا وَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ شِفَاتُ فَاشْفِهَا مِنْ بَلَاتُهَا وَعَا فِهَا وَأَقَامَ عَلَى ذَٰلِكَ سِنِينَ كَثِيرَةً وَهُوَ يَطْلُبُ مِنَ

المُنمَ حَاجَتُهُ فَلَمْ يَقْضِهَا لَهُ فَلَدًّا هَبَّتْ نَسَمَاتُ الْعِنَايَاتِ بِالتَّوْفِيقِ وَالْهِدَايَاتِ قَالَ عَامَرٌ لِزَوْجَتِهِ إِلَى مَتَى نَعْبُدُ هُـذَا الْحَجَرَ الْأَصَمَّ الْأَبْكُم الَّذِي لَا يَنْطَقُ وَلَا يَتَكَلَّمُ وَمَا أَظُنُّ أَنَّنَا عَلَى دِينِ أَقْوَمَ . قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ ٱسْلُكُ بِنَا سَبِيلًا عَسَى أَنْ نَرَى إِلَى الْحَقِّ دَلِيلًا فَلَا بُدُّ لَهُ لِهِ مِ الْمُشَارِقِ وَالْمُغَارِبِ مِنْ إِلَٰهِ وَاحِدِ خَالَقٍ ﴿ قَالَ فَبَيْنَمَا هَمَا عَلَى سَطْحِ دَارِهُمَا إِذْ شَاهَدَا نُورًا قَدْ طَبَقَ الآفَاقَ وَمَلَأَ الْوَجُودَبِالضَّيَاءِوَ الْإِشْرَاقِ ﴿ ثُمَّ كَشَفَ آلتهُ عَنْ أَبْصارِهُمَا مِنْ بَعْد ظُلْمَتِهُمَا لَيَنتَهَا مِنْ نَوْم غَفْلَتِهُمَا فَرَأْيَا الْمَلَائِكَةُ قَد آصْطَفَّتْ وَبِالْبَيْتِ قَدْ حَفَّتْ وَرَأَيَا الْجِبَالَ سَاجِدَةً وَ الْأَرْضَ هَامَدَةً وَالْأَشْجَارَ قَدْ تَمَا يَلَتْ ﴿ وَالْأَفْرَاحَ قَدْ تَكَامَلَتْ وَسَمِعَا مُنَادِبًا يُنَادِي ؛ قَدْ وُلدَ النَّيُّ الْهَـَادِي ثُمَّ نَظَرَا إِلَى الصَّنَم بِالنَّظَرِ فَرَأْيَاهُ مَنْكُوسًا وَقَدْ عَلَتْـهُ

H

الذَّلَّةُ وَوَافَتْ عَآيْدِهِ الْهُكُوسَا قَالَ عَامَرُ لَزُوجَتِهِ مَا الْحَبَرُ عِنْهُ قَالَت ٱنْظُرْ إِلَى الصَّنَم بِالنَّظَرِ فَسَمِعَاهُ يَقُولُ أَلَا وَإِنَّ النَّبَأَ الْعَظِيمَ قَدْ ظَهَرَ ﴿ وَوُلدَ مَنْ شَرَّفَ الْكُونَ وَٱفْتَخَر وَهُوَ النَّيُّ الْمُنْتَظَر الَّذِي يُخَاطِّبُهُ الشَّجَرُ وَالْحَجَر وَيَنْشَقُّ لَهُ الْقَمَر ﴿ وَهُوَ سَيَّدُرَ بِيُّهَ وَمُضَرَّ ﴿ فَقَالَ لزَوْجَتهِ أَتَسْمَعينَ مَا يَقُولُ هَـٰذَا الْحَجَرِ فَتَاالَت ٱسْأَلُهُ مَا اسْمُ هٰذَا الْمُولُودِ الَّذِي نَوَّرَ ٱللَّهُ بِهِ الْوَجُودَ ﴿ وَشَرَّفَ بهِ الآباءَ وَالْجُدُودَ فَقَالَ أَيُّهَا الْهَاتِفُ الْمُورُودُ ﴿ الْمُتَكَلِّمُ عَلَى لِسَانِ هَـذَا الْحُجَرِ الْجَلْوُدِ الَّذِي نَطَقَ في هٰذَا الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ مَا اسْمُ هَـٰذَا الْمُوَلُود ﴿ فَقَالَ اسْمُهُ تُحَمَّدُ المُصْطَغَى آبُن زَمْزَمَ وَالصَّفَا ﴿ أَرْضُهُ تَهَامُهُ ؛ بَيْنَ كَتَفَيْهِ عَلَامَهُ ﴾ إِذَا مَشَى تُظَلُّلُهُ عَمَامَه هِ صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَهِ ﴿ ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ لزَوْجَتِهِ ٱخْرُجِي

بنًا في طَلَبه لنَهُ تَدِي إِلَى الْحَرَقِ بِسَبِيهِ وكَانَتِ ابْنَتُهُ السَّقيمَةُ في أَسْفَلِ الدَّارِ مَطْرُوحَةً مُقيمَةً ﴿ وَ فَلَمْ يَشْعُرَا بِهَا إِلَّا وَهِيَ عَلَى السَّطْحِ قَائمَةُ فَقَالَ لَهَا أَنُّوهَا مَا أَنْدَى أَيْنَ أَلَكُ الَّذِي كُنْتِ تَجِدِيهِ وَأَيْنَ سَهَرُكُ الَّذِي كُنْت تُوَاصِلِيهِ فَقَالَتْ يَا أَبَت بَيْنَمَا أَنَا نَاتُمَةٌ فِي طِيبِ أَحْلَامِي إِذْ رَأَيْتُ نُورًا أَمَامِي وَشَخْصًا قَدْ أَتَانِي فَقُلْتُ مَاهَٰذَا النُّورُ الَّذِي أَرَاهُ وَالشَّخْصُ الَّذِي أَشْرَقَ عَلَى أُورُ سَنَاهُ فَقِيلً لَمَا هٰذَا نُورُ وَلَد عَدْنَانَ الَّذِي تَعَطَّرَتْ بِهِ الْأَكُو انُ فَقُلْتُ أَخْبِرُنِي عَنِ اسْمِهِ الْمُـمَجَّدِ ﷺ فقالَ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُحَمَّدُ بِرَحْمُ الْعَـانِي وَيَعْفُو عَنِ الْجَانِي فَقُلْتُ وَمَا دِينَـهُ فَقَالَ حَنِينًا رَبَّانِيُّ ﴿ فَقُلْتُ مَا اسْمُ نَسَبِه ﴿ فَقَالَ قُرَيْشِيٌّ عَدْنَانِي ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَلْتُ لِمَنْ يَعْبِدُ ﴿ قَالَ لَلْمَهَيْمِنِ الصَّمَدَانِي ﴿ فَقَلْتُ وَمَا أَنْتَ ؟ فَقَالَ أَنَا مَلَكٌ مِنْ الْمُلَاثِكَةِ الَّذِينَ شُرِّفُوا بِجَمَالِهِ

النُّورَانِي ﷺ فَقُلْتُ أَمَّا تَنظُرُ إِلَى مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْأَلَمَ وَأَنْتَ تَرَانِي ﷺ فَقَالَ تَوَسَّلَى بِهِ فَقَـدْ قَالَ رَبُّهُ الْقَـديمُ الدَّاني ﴿ قَدْ أُودَعْتُ فِيهِ سِرِّي وَبُرْهَانِي ﴿ لَأُفَرَّجَنَّ به عَمَّن دَعَانِي وَلَأَشَفَعَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِيمَن عَصَانِي ﴿ وَالْمَانِ اللَّهِ عَمَّن دَعَانِي اللهِ فَدَدتُ يَدَى وَبَنَانِي وَدَعَوْتُ ٱللَّهَ مِنْ خَالِص جَنَانِي ﴿ تُمْ مَرَرْتَ بِيَـدِي عَلَى وَجْهِي وَأَبْدَانِي فَاسْتَيْقَظْتُ وَأَنَّا صَحِيحَةٌ قُولَةٌ كَمَا تَرَانِي ﴿ قَالَ عَامَ لَزُوجَتِهِ إِنَّ لِهَا ذَا الْمُوْلُود سرًّا وَبُرْهَانًا ﴿ وَلَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ آيَاتِهِ عَجَبَا فَلَأَقْطَعَنَّ فِي مَحَبَّتِهِ أَوْدِيَةً وَرُبَا فَسَارُوا مُجِـدِّينَ وَلَمَكَّةَ قَاصِـدينَ ﴿ إِلَى أَنْ وَصَلُوا إِلَيْهَا وَقَدِمُوا عَلَيْهَا فَسَأَلُوا عَنْ دَارِ أُمَّهِ آمِنَةً وَطَرَقُوا عَلَيْهَا الْبَابَ ﴿ فَبَادَرَتْ بِالْجُوَابِ ﴿ فَقَالُوا لَهُمَا أُرِينَا جَمَالَ هُـذَا الْمُوْلُود ﴿ وَاللَّهُ الْمُولُود ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلُود الَّذِي نَوْرَ ٱللَّهُ بِهِ الْوَجُودَ وَشَرُّفَ بِهِ الْآبَاءَ وَالْجُدُودَ ﴿

فَقَالَتْ لَنْ أَخْرِجَهُ لَكُمْ فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْهِ مِنَ الْيَهُودِ ﴿ وَاللَّهُ وَالْمَاوِدِ فَقَالُوا نَحْنُ قَدْفَارَقْنَا فِي حُرِّهِ أَوْطَانَنَا وَتَرَكْنَا دِينَنَا وَأَدْيَانَنَا لنَرَى جَمَالَ هُـذَا الْحَبِيبَ الَّذِي مَنَ قَصَدَهُ لَا يَخِيبُ فَهَالَتْ إِنْ كَانَ وَلَا بُدُّ لَـكُمْ مِنْ رُؤْيَاهُ فَأَمْهِ لُوا وَاصْبِرُوا عَلَى سَاعَةً وَلَا تَعْجَانُوا ﴿ ثُمَّ إِنَّهَا غَابَتْ سَاعَةً وَقَالَتْ لَهُمْ ادْخُلُوا فَدَخُاوا فِي الْبِيْتِ اللَّذِي فِيهِ النَّبَّيُّ الْمُلَكِّرُمْ وَالرَّسُولُ الْمُعَظُّمُ صَلَّى ٱلله عليه وسلم عليه وسلم عليه وَلَمَّا رَأَوْ الْمَنْوَارَ الْحَبِيبِ ذُهِلُوا وَهَلَّالُوا وَكُبُّرُوا ثُمَّ كَشَفُوا عَنْ وَجْهِ إِلْنَطَاءَ فَأَشْرِقَ نُورً ضيَائه إِلَى السَّمَاء وَطَلَعَ عَمُو دُمن نُو رَوَجُهِه إِلَى السَّمَاءِ فَصَاحُوا وَشَهَقُوا وَكَادُوا أَنْ يَرْهَقُوا ثُمَّ قَبَّـلُوا أَقْدَامَهُ وَانْكَبُوا عَلَيْهِ وَأَسْدَلَهُوا عَلَى يَدَيْهِ صلى آلله عَلَيه وسلم مَا تَرَضَّى مُرَضًّ عَلَى صَاحِبَيْهِ وَخَتَنَيْه ﴿ ثُمَّ قَالَتْ لَهُمْ آمِنَةُ أَسْرُعُوا بِالْخُرُوجِ فَإِنَّ جَدَّهُ عَبْدَ الْمُطَّلِّبِ قِلْدَنِي الْأَمَالَة

أَنْ أَخْفِيهُ عَنْ أَعْيِنَ النَّاسِ وَاكْمَتُمْ شَأْنَهُ ﷺ فَخُرَجُوا مِنْ عِنْدِ الْحَبِيبِ وَفِي قُلُوبِهِمْ نَارٌ وَلَهِيبٌ ﴿ ثُمَّ وَضَعَ عَامِرٌ يَدُهُ عَلَى قَلْدِـهُ وَقَدْ غَابَ عَنْ عَقْله وَلَبُّه ثُمٌّ صَاحَ وقالَ رُدُّونِي إِلَى بَيْتِ آمَنَةً وَاسْأَلُوهَا أَنْ تُرِينِي جَمَالُهُ ثَانِيًّا فَرَجَمُوا إِلَى بَيْتَ آمِنَةَ فَدَخَلُوا فَلَمَّا رَآهُ بَادَرَ إِلَيْـه وَانْـكَتَّ عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ شَهَقَ عَامَرٌ شَهْتَةً وَمَاتَ مِن وَقَتْهِ فَعَجَّلَ ٱللهُ برُوحهِ إِلَى الْجَنَّةِ ﴿ فَوَآللهِ هَـذِهِ أَحُوالُ الْمُحَبِّينَ وَالْعَاشِقِينَ ﴿ وَهَـذِهِ وَٱللَّهِ صِفَاتُ الصَّادِقِينَ فَيَا أَمُّهَا اللَّبِيبُ اسْمَعْ صِفَات هُـذَا الْحَبِيبِ الَّذِي مَلَا الْكُونَ عِزًّا وَجَمَالًا وَأَضْحَى نُورُهُ فِي الْآفَاقِ يَتَلَالًا صَلُّوا عَلَيْكِهِ وَسَلُّوا تَسَلَّمَا حَتَّى تَنَـالُوا جَنَّــةً وَنَعْمَا

R

يا رَاحَةَ الْأَرْوَاحِ طَابَتْ بِكُمْ أَفْرَاحِي أَنْوَارُكُمْ لَوْ لَاحَتْ تَغْنَى عَنِ الْمُصْبَاحِ الْهَاسْمِي النُّهَامِي، مَبْمُوثُ للْأَنَام صَـلَّى عَلَيْـه مَّدَامي ؛ تَأْقُ منهُ الْفَلَاحي السَّد الْمُحْتَارُ خُلَاصة الْأَخْبَارُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارُ صَلِّ عَلَيْكِ ما صَاحِي منْ بَعْده الشَّفيق أبى بَكْر الصِّدِّيق مَنْ فَازَ بِالتَّصْدِيقِ لصَاحِبِ الْانْجَاحِي الشَّانِي الْفَارُوقِ ؛ مُجدري الْحَقُوقِ قَدْ طَهَّرَ الطُّرُوقِ ؛ بَعْدَ السَّلَاحِي ثَالَثُهُمْ ذُو النُّورينْ عُثَانِ قُرَّةَ الْعين صهرُ التَّهَامِي الزِّينَ مَنْ فَاقَ عَلَى الْمُصباحي

والرَّابِعُ الْوَلَى يُكَنَّى بِالرَّضِيَ سَــيدنا عَلى ؛ لياب خَيْــبَرْ دَاحي أَشْـبَالُهُ السَّبِطَيْنِ ؛ الْحَسَنِ والْحَسَنِ وَ الزُّهْرَةُ عَيْنُ الْعَيْنَ ؛ كُريمَةُ النَّصَّاحي وَالطَّلْحَةُ وَالزَّبِيرُ ، منْ وُصفًا بالْخَيْر فَهُمْ يَزُولُ الضَّيْرِ ؛ وَتَكُثُّرُ الْأَفْرَاحِي وَ السَّعَدُ وَ السَّعِيدُ ، وَ أَنْ عَوْفِ الْمَجَيدُ لا سُمَّا الرُّشَــيدُ ؛ عُبَيْدُهُ الْجَرَّاحِي يا رَبِّ بالآيات ؛ بسَــيِّد السَّادَات أَدْخَلْنَا فِي الْجَنَّاتِ ؛ يامَن هُوَ الْمَنَّاحِي يا رَبِّ بِالْقُرْ آن ؛ بِسَدِّد الْأَكُو ار · أَدْخَلْنَا فِي الْجِنَانِ ؛ يَا مَنْ هُوَ الْفَتَأْحِي

H

83-

قَالَ الْوَاقِدِيُّ رَحْمُهُ ٱللهُ لَمَّا كَانَ أُوَّلُ لَيْـلَةٍ مِنْ رَبيعِ الْأُولِ ﴿ حَصَلَ لَأُمِّهِ مِنْهُ السُّرُورُ وَالْهَنَا ﴿ وَفَي اللَّيْلَةَ الثَّا نِيَةِ بُشِّرَتْ بِنَيْلِ الْمُنَى ﴿ وَفِي اللَّيْدَلَةَ الثَّا لِلَّهَ قَيلَ لَا مِنَّهَ } يَا آمِنَهُ حَانَ وَقْتُ مَنْ يَقُومُ بِحَمْدِنَا و بِشُكْرِنا ﴿ وَفَي اللَّيْـلَةِ الرَّا بِعَةِ سَمِعَتْ آمِنَـهُ تَسْدِيحَ الْمَلَائِكَةِ مُعْلَنَا ﴿ و فِي اللَّيْلَةِ الْخَامِسَةِ رَأْتْ آمِنَةُ فِي مَنَامِهِا الْخَلَيلَ ﴿ وَهُوَ يَقُولُ أَبْشِرَى بَهٰذَا النَّيِّ الْجَلِيلِ: صَاحِبِ النَّورِ والْبَهَاءِ والْفَصْل والْعزُّ والثَّناء ﴿ وَفِي اللَّهْ لَهُ السَّادَسَة ظَهَرَت السَّا بْعَة حَجْت الْمَلَا رُكُة بَيْتَ آمِنَة فَمَا فَتَرَ عَنْهَا الْفَرَحُ ولا وَنَا ﷺ وفي اللَّيْلَةِ الثَّامِنَةِ نادَى لِسانُ الْفَرَحِ والسُّرُور والْهَنَا وقال قَدْ قَرْبَ ميلادُهُ ودَنَا ﴿ وَفَي اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّاسِمَةِ

نادَى مُنَادى اللُّطف مِر . ماحة ِ العطف فزال عنها أَلْهُمُ وَالْعَنَا ﴿ وَفِي اللَّهُ لِلَّهِ الْعَاشِرَةِ اسْتَبْشِرِ الْخَـَيْفُ ومنى ﴿ وَفِي اللَّيْلَةِ الْحَادِيةَ عَشْرَتَهَا شُرِ عَيْلًا دِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ والسَّمَاء ﴿ وَفِي اللَّيْلَةِ النَّانِيةِ عَشْرَةِ قَالَتْ آمَنَهُ وَكَانَتُ لَيْلَةً مُقْوِرَةً وليس فيها ظلام ﴿ وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِّبِ قَدْ أخد أولاده و أنطلقَ نَحْو الْحَرم يُصْلَحُ مَا تهدُّم مِنْ جُدرانه ﷺ ولم يبق عِنْدِي أحدُ لاأُنثَى ولا ذكرُ فَكُتُ عَلَى وحدتي وقالتُ واوَ حَدَيّاهُ لَا امْرَأَةُ تَعَصَّدُني ؛ ولا خلُّ يُوَّانَسَنِي ، ولا جاريةٌ تَسْدُنِي ، قالتُ آمنَهُ ثُمَّ نَظَرْت إلى رَكُنِ ٱلْمَنْزِلِ فَإِذَا هُو قَدُ ٱنْشُقُّ وَخُرَجَ مِنْهُ أَرْبِعُ نَسُوة طُوال كَأْنَّهُ إِنَّ الْأَقْمَارُ ، وقد غشيتُها الْأَنُو ار مُتأزرات بأزر بيض ﷺ يفُوحُ المسْكُ منْ أَرْدِيَةٍ نَّ كَأَنَّهُ نَ مِنْ بِنَات

عَد مَنَاف فَتَقَدَّمَت الْأُولَى مِنْهُنَّ وِقَالَتْ مَر . مِثْلُك إِيَّا آمِنَهُ وَقَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْبَشَرِ وَخَوْرِ رَبِيعَةً وَمُضَرَ ثُمُ جَلَسَتْ عَنْ يَمِينِي فَقُلْتُ لَمَا مَنْ أَنْتَ قَالَتْ أَنَا حَوَّاهُ أُمُّ الْبَشَر رضى آلله عنها ثُمَّ تَقَدَّمَت الثَّا نِيَةُ مِنْهَنَّ وقالَت مَن مِثْـلُك يَا آمِنَـةُ وَقَدْ حَمَلْت بِالطَّاهِرِ الطَّاهِرِ وَالْعِـلْمِ الزَّاهِرِ وَالْبَحْرِ الزَّاخِرِ والنُّورِ الْبَاهِرِ والسِّرِّ الظَّاهِرِ ثُمُّ جَلَسَتٌ عَنْ شِمَالِي نَقُلْتُ لَمَا لَ فَقُلْتُ لَمَا مَنْ أَنْتِ قَالَتْ أَنَا سَارَّةً امْرَأَةُ الْخَلْيِلِ رضي آلله عنها ﴿ أَنَّهُ مَنْهُ أَمَّا الثَّالَدَةُ مَنْهُنَّ المُّأَلَّةُ مَنْهُنَّ وقالَتْ مَنْ مثْلُك يَا آمِنَهُ وَقَدْ حَمَانَت بِالْحَبِيبِ الْأَسْنَى صَاحب الْمُدْح والثُّنَا ﴿ مُمْ جَلَسَتْ مَنْ وَرَاهِ ظَهْرى فَعُلْتُ لَهَا مَنْ أَنْتِ قِالَتِ أَنَا آسِيَةً بِنْتُ مِنَ احِم رضى آلله عنها ثُمَّ تَقَدَّمَت الرَّابِعَةُ مَنْهِنَّ وَهِيَ أَكُثْرُهُنَّ هُيبًا وَأَحْسَنُهُنَّ بَهْجَةً وَقَالَتْ مَنْ مَثْلُكُ يَا آمَنَهُ وَقَدْ حَمَلْت

H

بصاحب أأبرَاهين والْمُعْجزات والآيات والدِّلَالات سَيَد أَهْلِ الْأَرْضِ وَالسُّمَواتِ عَلَيْهِ مِنَ ٱللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الصَّلُوات وأَكْمَلُ النَّسْلَمَات ثُمَّ جَلَسَتْ بَيْنَ يَدَى وقالت يَا آمَٰذَةَ ٱلْتِي بَنْفُسِكَ عَلَى وَمِيلِي بِكُأْكَ إِلَى فَقُلْتُ لَهِـا مَنْ أنت ؟ قالت أنا مَرْيَمُ بنتُ عَمْرَ انَ ؛ رضي أَللهُ عَنْهَا نَحْنَ دَايَاتُكِ وَقُوَابِلُ الْمُصْطَلَقِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ آمَنَـةُ ۗ فَاسْتَأْنَسْتُ مِنْ وَجَعَاتُ أَنْظُرُ إِلَى الْأَشْبَاحِ وَهُمْ يَدْخُلُونَ عَلَىٰ أَفُواجًا وَنَظَرْتُ إِلَى مَنْزِلَى فَإِذَا هُوَ قَدْ اعْتَكُرَ عَلَىٰ ۗ بأصوات مُشتهات ولُغَات مُختلفات الغالب علما السُّرْ مَانيَّة ﴿ وَالتَ آمنةُ ثُمَّ نظرتُ في تلك السَّاعة فإذا الشُّهُ بُ يتطارُون يمينًا وشمالًا ثُمَّ إِنَّ ٱللهَ الكريم أمر الأَّمين جبرَ ائيل عليه السَّلامُ ؛ أنْ ياجبر ائيلُ صفَّ راح الأرواح ف أقْدَاح الشَّراب؛ يارضُوانُ زيِّن الكُواعب الْأَتْرَاب

وآفتَحْ نَوَافِحَ المُسْكُ الزَّكِيَّةَ لَيْلَهُورَ مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْبَرَيَّةَ ﷺ ياجبرائيلُ ٱنشُرْ سَجْآدات الْقُرْب والوصال لصاحِب النُّور والرِّفْعَة والآتِّصال ﴿ يَا جَبْرَانِيلٌ مُرْ مَالِكًا أَنْ يُعْلَقَ أَبُوابَ النِّيرِ ان ﷺ ياجبْرِ ائيلَ قُلْ لُوضُوانَ أَنْ يَفْتَحَ أَبُوابَ الْجِنانَ عِبِيهِ يَاجِبِرَائِيلُ الْبَسُ حُلَّةَ الرَّضُوانَ عِبْهِ يا جبرائيلُ اهبط إلى الأرْض بالمُلائكة الصَّافيِّنَ وَالْمُفَرَّ بِينَ وَالْـكُرُوبِيِّينَ وَالْحَافِّينَ ﴿ يَا جَبِرَائِيلُ نَادُ فَي السَّمُوات والْأَرْضِ في طُولهـا والْعَرْضِ قَدْ آنَ أُوَانَ آجْتَمَاعَ الْمُحَبِّ وِالْمَحْبُوبِ وَالطَّالِبِ بِالْمُنْطَلُوبِ ﴿ فَأَمْتَشَلَ اللَّمينَ جِبرائيلُ عليه السلامُ ما أمرَهُ الرَّبُّ الْجَليلُ جَلَّ جَلاَلُهُ وأَوْقَفَ الملائكةَ على جبالِ مكَّةَ وأَحْدَةُ وا بالحَرَم ﷺ وأجنحُتُمْ كَأَنَّهَا سَحَابَةٌ بيضاءُ كَافُوريَّةٌ ﴿ فَتَرَبُّكُ تَا الْأَطْيَارُ وحَنَّت الْوُحُوشُ مِن الْقَفَارِ ﴿ كُلُّ ذَلْكَ بِأَمْرِ المَلْكَ الجَلْيُلِّ

H

**33** 

الجيَّار ﴿ قَالَت آمِنَهُ فَكَشَفَ آللهُ عِن بَصَرى فرأيتُ قَصُورَ بَصْرَى مِن أَرْضِ الشَّام ﴿ ورأيتُ ثلاثةً أَعْلام مَنْصُوباتِ ، عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وعَلَمًا بِالمغربِ وعلماً على سَطْحِ الكعبة والت آمنة فينمَا أنا كذلك وإذا أنا بطائفة من الطيور مناقيرهم حمر كالذَّهُ إِلاَّ حَمَر وأَجنحُهُم كَالْجُوهِم الأُبهُر فَنَشُرُوا فِي حُجْرَتِي لُوْ لُوًّا ومَنْ جاناً ثُمَّوَّ قَفَت الطَّيور يُسَبِّحُونَ آللهُ تعالى حَوْلَى وأَنَا أَطْلَقُ سَاعَةً بِعَـدَ سَاعَةً والملائكةُ تَتَنَزُّلُ عَلَىٰ أَفُواجًا أَفُواجًا وبِأَيْدِيهِمْ مباخِرُ من ذهب أَحْمَرَ وفضَّة بيضاءَ وأَطْلَقُوا النَّدُّ والعُودَ والعَنْسَ والبخورَ ورفَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالصَّلاةِ والسَّلام على الرَّسُول الْمُكُرَّم والحبيب الْمُهَخَمِ صلى آلله عليهِ وسلم وشَرْفَ وعَظَم قالت آمنَةُ وانْتَثَمَرَ القمرُ فوقَ رَأْسِي كَالْحَيْمَةُ وَأَصْطَفَّت النُّجُومُ على رَأْسِي كَالْقَناديلِ البهِيَّةِ ، وإذا أنا بشَربةِ

يَيْضَاءَ كَافُورِيَّةِ أَشَدّ بَبَاضًا مِنَ اللَّبَن ؛ وَأَحْلَى مِنْ السُّكُّر وَ الْعَسَلِ وَأَبْرَدُ مِنَ النَّلْجِ ؛ وَكَانَ قَدْ لَحَقَنَى عَطَشُ شَدِيدً فَتَنَاوَلْتُهَا وَشَرِ بُنَّهَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا أَلَذَّ مِنْهَا وَأَضَاءَ عَلَىَّ مِنْهَا نُورٌ عَظَمُ ثُمَّ نَظَرْتُ وَإِذَا أَنَا بِطَيْرِ أَبِيضَ قَدْ دَخَلَ عَلَىَّ في حُجْرَتي ثُمُّ مَنَّ بَعِنَاحَيْه عَلَى فَوَ ادى الصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ من باب السلام في جُنح الظُـلام الصلاة عليك السلام عليك يا مُظَلَّلُ بِالْغَمَامُ الصلاة عليك السلام عليك يا نَسْلَ الْكرام الصلاة علياك السالام علياك يا نَسْلَ الذَّبيحي الصلاة عليك السلام عليك ذا الدِّين الصَّحيحي الصلاة عليك السلام عليك ذا الْعِـلْم الرّْجيحي الصلاة عليك السلام عليك ذا النَّطْق الْفَصيحي الصلاة عليك السلام عليك

ذُو الْوَجْهِ الصَّبِيحِي طَــة يامُؤيَّد طَّـــهُ يَا مُدَجَّدُ يا مَهْدى وَهَادى أَحْمَـدُ يِالْمُحَمَّــدُ يازير. َ الْبِلَاد يازَيْ أَ الْقِيَامَة يا نُورَ الْعبَادُ مُظْهِـرَ الرُّشَــادُ يا نَسلَ الْخَلَيال مِنْ باب السَّـلَام

الصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السالام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السيلام عليك الصلاة عليك السلام عليك

## هذا دعاء المولد

## بنتمالتاليجاجي

الحمدُ للهِ رَبُ الْعَالَمِينَ ، والصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى سَيِدِنَا عَمَّدِ وعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ أَجْمِينَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ حَضَرْنَا مَوْلِدَ نَبِيلِكَ وَصَفُو تِكَ مِنْ خَلْقِكَ فَأَ فِضْ عَلَيْنَا مِوْلِدَ نَبِيلِكَ وَصَفُو تِكَ مِنْ خَلْقِكَ فَأَ فِضْ عَلَيْنَا مِوَادِهِ بِبَرَكَتِهِ خِلْعَ الْهِلِي وَالشَّكْرِيمِ ؛ وأَسْكِنَّا بِحوادِهِ بَبَرَكَتِهِ خِلْعَ الْهِلِي وَالشَّكْرِيمِ ؛ وأَسْكِنَّا بِحوادِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ؛ وَمَتَعْنَا بِالنَّظْرِ إِلَى وَجُهِكَ الْكَرِيمِ ، جَنَّاتِ النَّعِيمِ ؛ وَمَتَعْنَا بِالنَّظْرِ إِلَى وَجُهِكَ الْكَرِيمِ ، وَأَجْرَنَا مِنْ عَقَابِكَ اللَّا لِيم ، بِفَضْلَكَ وَجُودِكَ وكرَمِكَ وَأَجِرْنَا مِنْ عَقَابِكَ اللَّهِمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِعَاهِ الْمُصْطَغَى وَبَآلِهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحَمِ الْوَافَةُ وَالْوَفَا ؛ وَبِصَحْبِهِ الْأَبْرَارِ وَالشَّرَفَا ، كُنْ لَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا الْمَالِكَ فَا الْمَالَالُ وَالشَّرَفَا ، كُنْ لَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِكَ فَي اللَّهِ الْمَالِقُ الْمَالَالُ وَاللَّهُ الْمَالَالُ الْمَالُولُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَالَالُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمَالَالُ الْمَالُولُ الْمَالِدَ وَاللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَالُ الْمَالَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِكُ الْمِ الْمَالِهِ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِيَا الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلُولُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِي الللْمَالِمُ الْمَالِمُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمِلْمِ

Ħ

عُونًا وَمُعينًا وَمُسْعَفًا وَبُونَنَا مِنَ الْجَنَّة قُصُورًا وَغُرَفًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَاهِ النَّيِّ الْمُخْتَارِ ، وَآلَهُ الْأَخْيَارِ ، أَنْ تُكَفِّرَ عَنَّا الذُّنُوبَ وَالْأَوْزَارِ ، وَنَجِّنَا مِنْ جَمِيعِ الْمَخَاوِف وَ الْأَخْطَارِ ، وَ تَقَدُّلُ مَنَّا مَا قَدُّ مَنَاهُ مِنْ يَسِيرِ أَعْمَالِنَا فِي السِّرِّ وَالْإِجْهَارِ ؛ وَآغَفُرْ لَنَا ذُنُو بَنَا إِنَّكَ عَزِيزٌ غَفَّارٌ ؛ بَلِّغِ اللَّهُمَّ وَأَوْصِ لَ أَوَابَ مَا قُرِئَ بَمَامِهِ وَكَالِهِ مِنْ هَـٰذِهِ القِراءَةِ الشُّريفَةِ وَالْمُولِدِ الشُّريفِ زِيَادَةً فِي شَرَف نَبيِّنَا مُحَمَّدُ صلى آلله عليهِ وسلم ثُمَّ في شَرَف آله وَأَصْحَابِه وَآل بَيْتِهِ الطَّيبِينَ الطَّاهِرِينَ رضوَ ان أَلله تَعَالَى عَلَيْهِم أَجَمينَ وَ إِلَى رُوحٍ أَبِينَا آدَمَ وَأُمِّنَا حَوَّاءَ وَمَا تَنَاسَلَ مِنْهُمَا مِنَ الْأُنْبَيَاءِ وِالْمُرْسَلِينَ ﴿ وَصَلَوَاتَ أَلَّهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ وَصَدَقَةً جَارِيَةً مَنْ جَنَابِهِ الْمُكَرَّم صلى آلله عليهِ وسلم الله الله إلى رُوح مَرِ. ۚ كَانَتْ التَّلَاوَةُ الشِّريفَةُ لَأَجْلهمْ وَسَبِيهِمْ

 $\mathbf{R}$ 

وَجهتهمْ وَأَنتَ أَعْلَمُ مِمْ مِنَّا خَاصَّةً ﴿ وَعَلَى قُبُورِهُمْ مِنْكَ نُورٌ نَازِلٌ مَوْلَانَا رَبُّ الْعَالَمَينَ ﴿ أُوصِلِ اللَّهُمُّ تُوَابَ هُـذِهِ التَّـكُرُوةَ مِنَّا إِلَيْهِمْ ﴿ وَآجَعَلْهُ نُورًا نَازِلًا عَلَيْهُمْ وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيهِمْ ﴿ وَآفْسَحِ اللَّهُمَّ لَهُمْ فَى قُبُورهُم ، مَذَ بَصَرَيهُم ، وَآرْحَمْنَا إِذَا سِرْنَا إِلَيْهُم ، كَدُلْكَ اللَّهُمَّ لَهُمُ وَلُجَاوِرِهِمُ وَلَسُكَّانَ تُرْبِمُ وَ لِسَائِرِهُ فَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَلَنَا وَلُوَ الدينَا وَأَسْتَاذينَا وأَسْتَاذينَا وأَسْتَاذينَا عِلَيْهِ وَمَشَايخنا وَمَشَايِخَ مَشَايِخِنَا وَ لَمَنْ عَلْمَنَا ﷺ وَكَمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا و لِمَنْ لَهُ حَقُّ الدُّعَاء عَلَيْنَا ﴿ وَ لَمَن أُوصًانَا وَأُوصَيْنَاهُ مِدْعَاء الْخَيْرِ وَلَعَبِيدِكَ الْحَاضِرِينَ السَّامِعِينَ ﴿ وَالْكَافَةُ أَهْدِلَ الإيمان أجْمَعينَ عِنْ وَحَرِّمْنَا عَلَى النَّارِ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمينَ. وَآدْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظَّالَمِينَ ﴿ بَرْحَمَتُ كَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَدُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( c)

H